

تاليف الفقير إلى عَمُورَبِّهِ

### ٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

غَفر الله له وَلوالدَيه ولجميع السُلمِين

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خيراً جوال ٥٠٥٢٦٥٥٠١

(وَقفَ لله تعالى)

الطبعة الثالثة عشرة ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

سِلاَحُ الْيَقْظَانَ لِطَرُدِالشَّيُطَانُ

# سِلاحُ اليَقظانَ لِطَرُدِ الشَّيْطَانُ

تاليف الفقير إلى عَمْورَتِهِ عَالَيْنَ الفقير إلى عَمْورَتِهِ عَالَى الفقير الفقير الفقيل المنظمة الم

رجهه الله

غَفْر الله له وَلوالدّيه وَلجميع السّلمِين

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خيراً جوال ٥٠٥٢٦٥٥٠١

(وَقفَ لله تعالى)

الطبعة الثالثة عشرة ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م ١ الح م م م ١٤٠٠ ع م ٠

حقوق الطبع مكمفوظة للمؤلف

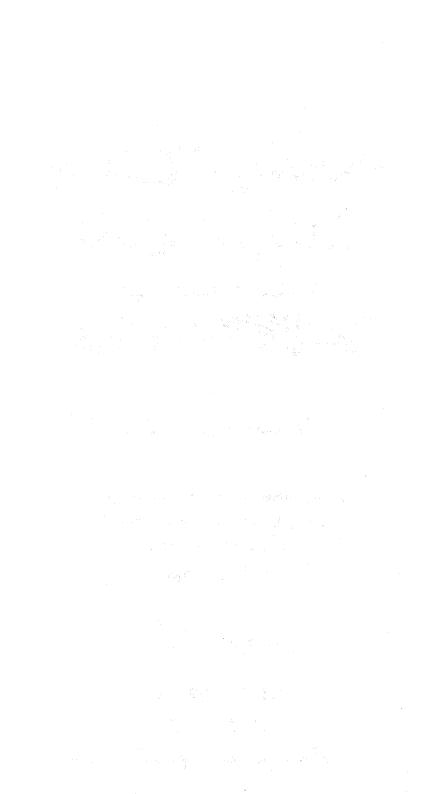

الحمد لله الذي فتح أمام عباده أبواب الرحمة والغُفْران وأَيْقَظَ مَن شَاءَ مِن خَلْقِهِ فَجَعَلَه مِن الأَبْرارِ وَبَقَيْ مَن شَاء مِن خَلْقِهِ فَجَعَلَه مِن الأَبْرارِ وَبَقَرِّ مَن شَاء مِن خَلْقِهِ فَجَعَلَه مِن الأَبْرارِ وَبَصَرِّ مَن أَحَبَّهُ فَزَهَدَهُ فِي هَذِهِ الدار فاجْتَهَدُوا فِي مَرْضَاتِهِ وَتَأَهَّبُوا لِدَارِ القرارِ واجْتَهَدُوا فِي مَرْضَاتِهِ وَتَأَهَّبُوا لِدَارِ القرارِ واجْتَهَدُوا فِي طَاعَتِهِ ومُلازَمَةٍ ذِكْرِهِ وجَمْدِه وشكره بالعَشِي والإِبْكَار .

والصلاةُ والسلامُ على رسُوله الذي بَلَّغَ عن رَبَّهِ مَا تَحْيًا بِهِ القُلُوبُ ومَلاَءَ النُّقُوسَ المؤمِنَةَ أَمَلًا ورَجَاءً فَرَاحَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ في ثِقَةٍ وتَطْمَعُ في رِضَاهُ وجَنَّتِهِ وتطْمَحُ لشَفَاعَةِ رسولِهِ ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم .

وبَعدَ فَقَدْرَ رَأْيتُ أَن أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا يَخْتَوِي على سُورِ وآياتٍ مِن كلام اللّهِ وأحاديث من كلام رسوله عِلَيْة ومِن كلام أهل العلم عِمّا يُحِثُ على طاعةِ الله وطاعةِ رسوله والتَّزَوُدِ مِن التقوى لما أمامَنا في يوم تشخصُ فيه الأبصار.

وسَمَّيتُ هذا المختصر اللطيف (سلاحَ اليَقْظَانِ لِطْرد الشَّيْطَانِ) والله المسؤول أن يَبْعَل عَمَلَنا خالصاً لِوجْهِهِ الكريم وأن يَنْفَعَنَا به وإخوانَنا المسلمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والالتصاق بِجَنَابِه مِن شرِّ كل ذي شرٍ ومَعْنَى أعُوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم أي أُسْتجير بجَناب الله مِن الشيطان الرجيم أنْ يَضُرَّني في دِيْني أو دُنْيَايَ أَوْ يَصُدَّني عن فِعْل مَا أَمِرْتُ به أو يَحُثني على فِعْل ما نُبِيْتُ عنه فإنَّ الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر الإنسان ما نُبيْتُ عنه قال الله جل وعلا ﴿ وإما ينزغنك مِن الشيطان نَزْغٌ فاسْتَعِذْ بالله الله إنه سميع عليم ﴾ وقال تعالى ﴿ وقل رب أعوذ بك من هَمَزات الشياطين وأعوذ بك من همَزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسْتَعِذْ بالله إنه هو السميع العليم ﴾ .

## أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اَخْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ النَّينَ النَّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المَّعْدِبِ عليهم وَلاَ الضَّالِينَ

#### بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ آلَم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الدَّينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفْقُونَ وَالذَّينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَة هُمُ يُوقِنُونَ أُولِئِكَ عَلَىٰ هُدى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْفُلِحُونَ ﴾ .

﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا لَا تَجزي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيئًا وَلَا يَقْبُلُ مَنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخُذُ مَنْهَا عَدَلُ وَلَا هُم ينصرون ﴾ .

#### ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ لَا إِلَّهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾

و قولوا آمَّنَا بالله وما انزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى مُوسَى وعيسَى وما أوتى النبيون من رجم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْنُحُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَـهُ مَا فِي

السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّهِ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْ السَّمُواتِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَحُيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِلَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ .

﴿ وَاتَقُوا يُومًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثم تُوفَى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .

﴿ آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْقُومُنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِئُكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحِد مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا وَالنَّكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مِا وَالنَّكَ الْمَسَبَتْ رَبِّنَا لِا تُؤاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اصراً كَهَا وَاعْفِى مَنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَنَا وَآغْفِرْ لَنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا وَلا تُحَمِّلُ عَلَيْنَا وَلاَ عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ . لَنَا وَلا عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ آلَمُ اَللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَوْرَاةَ وَلاِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ اللَّهُ لاَ اللَّهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَآللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ إِنَّ آللَّهُ لاَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ آللَّهِ فَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَآللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ إِنَّ آللَّهُ لاَ اللَّهُ عَنِيزٌ ذُو آنْتِقَامِ إِنَّ آللَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّلَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن لَدُنْكَ رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ .

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ .

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱللَّكِ تُوْتِي ٱلْلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ ٱللَّكَ مِّن تَشَآءُ وَتَنْزِعُ ٱللَّكَ مِّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَيَدِيكِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتُخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ .

﴿ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسهاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَهُ مسلمون ﴾ .

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَاَّولِي الْأَلْبَابِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمُواتِ وَالأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذِا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ رَبَّنَا إِنَّنَا وَبَنَا إِنَّنَا وَبَنَا إِنَّنَا وَبَنَا إِنَّنَا وَبَنَا إِنَّنَا وَبَنَا إِنَّنَا وَبَنَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمة إِنَّكُ لاَ تُخْلَفُ الْيِعاد ﴾ .

﴿ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ . ﴿ وإنْ يَمْسَسُكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإنْ يَمْسَسْكَ بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ﴾ .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ آلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بَأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ آللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . آدُعُوا رَبَّكُمْ مُسَخَّرَاتٍ بَأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ آللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . آدُعُوا رَبَّكُمْ

تَضَرُّعًا وَخُفَّيةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ آلِلَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْلُحْسِنينَ ﴾ .

﴿ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم ﴾ .

﴿ الحمد لله الذي لم يَتَخِذْ وَلدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ﴾ . ﴿ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظُلْهَا ﴾ .

﴿ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أَنْ يُقْضَى إليك وحيه وقل رب زدني علم ﴾ .

﴿ فتعالى الله الملك الحق لا إِله إلا هو رب العرش الكريم ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه إنّه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وأرحم وأنت خير الراحمين ﴾ .

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحَينَ تُطْهِرُونَ يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْلَيْتِ وَيُخْرِجُ الْلِيّتَ مِن الْلَيْتِ وَيُخْرِجُ الْلِيّتَ مِن الْخَيّ وَيُحْدِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والصَّافَات صفًا فالزاجرات زجْرًا فالتاليات ذكراً إِنَّ الهَكم لَواحِد ، رب السموات والأرْض وما بينها ورب المشارق ، إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب وحفْظاً من كل شيطان ما رد لا يَسَّمَعُونَ إلى الملأ الأعلى ويُقْذفُونَ مِن كل جَانِب دُحُوراً ولهم عَذَابٌ واصب إلَّا مَن خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ﴾ .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ﴾ .

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْلَكُ الْقُدُّوسُ اَلسَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَمْنِ الْعَزِيزُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمُ ﴾ .

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتُم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين ﴾ .

بسم الله الرَّحْنِ الرَّحيم فَيُ اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحيم فَيُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (ثلاثاً)

#### بسم الله الرَّحْنِ الرَّحيم

﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (ثلاثًا) .

#### بسم اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحيم

﴿ قُلْ أَعُـوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ﴾ (ثلاثًا) .

#### (فصل)

#### في ذِكْر أَحَادِيْثَ وَرَدَتْ حَولَ مَا تَقَدَّمَ مِن السُّورِ والآيات

عَن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال وكَّلَنِي رسول الله ﷺ بحْفظ زكاة رَمَضَان فأتاني آتٍ فجعَلَ يَحْثُو مِنَ الطعامِ فأخَذْتُه فَقْلتُ لأَرفَعَّنكَ إلى رسول الله ﷺ .

قال إِنَّي مُحْتَاجٌ وعَلِيَّ دَيْنٌ وعيال ولي حاجةٌ شديدةٌ فَخَلَّيْتُ عنه .

فأَصْبَحْتُ فقال النبي ﷺ « يَا أَبَا هُريرة مَا فَعَلَ أَسْيرُكَ البَارِحَةَ » قال قُلْتُ يا رسول الله شكا حاجةً شَدِيْدَةً وعِيَالًا فَرحْتُه فَخَلَيْتُ سَبِيْلَهُ . قال « أما إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وسَيعُود » فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيعُود لِقُول رسول الله ﷺ « إنَّه سَيعُود » فَرَصَدْتُه فَجَاءَ يَحِثُوا الطَّعَامَ فَاخَذتُه فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَكَ إلى رسول الله ﷺ وهَذِه آخِرُ ثلاثٍ تَرْعُمُ أَنَّكَ لا تَعُودُ ثم تَعُودُ .

قال دَعْنِي أُعَلِّمِكَ كَلِماتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بَهَا قُلْتُ مَا هُنَّ قال إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأَ آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا إِلَه إِلاَ هُوَ الحَيُّ القيوم ﴾ حَتَّى تَغْتَمِ الآية .

فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عليك من الله حافظ ولا يَقْرَبُكَ شيطانٌ حتى تصْبِحَ فَخَلَيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ فقال رسول الله ﷺ « ما فَعَلَ أُسِيْرُكَ البارحة ﴾ قُلْتُ يا رسولَ اللهِ زَعَم أنَّهُ يُعَلِّمُني كلمات يَنْفَعُني اللَّهُ بها فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ .

قال « مَا هِيَ » قُلْتُ قال لي إذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأَ آيَةَ الكُرْسِي مِن أُولِمًا حتى تَخْتِمَ الآيةَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُو الحِي القيوم ﴾ وقال ليْ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِن الله حَافِظ ولا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حتى تُصْبِحَ .

فقال رسول الله « أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وهو كذُوْبٌ تَعْلَم مَنْ تَخَاطِبُ مُنْذُ

ثلاثةٍ يا أبا هريرة » قال لا . قال « ذاك الشيطان » رواه البخاري .

وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ قال « يا أبا المنذر أتَدْرِي أَيُّ آيةٍ مِن كتاب اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَم » قال قُلْتُ اللَّهُ وُرسولُه أعلم . قال « يا أبا المنذر أتدري أيُّ آيةٍ مِن كتاب اللَّهِ مَعَكَ أعظم قَالَ قُلْتُ « الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فَضرَب في صَدْرِي » وقال « لِيَهْنِكَ العِلْمُ أبا المُنذِر » رواه مسلم وأبو داود .

عن أبي مسعود الأنْصَارِي قال قال رسول الله ﷺ « مَن قرأ هاتين الآيتين مِن آخر سورة البقرة كَفَتَاه » متفق عليه .

قِيْلَ كَفَتَاهُ مِن قِيَامِ اللَّيلِ وفي حديث مرفوع مَن قرَأُهُمَا بَعْدَ العشاءَ مَرَّتِينَ أَجْزَأْتَاهُ مِن قيامِ الليلِ ﴿ آمَنِ الرسول ﴾ إلى آخر البقرة . وقيل كَفَتَاهُ من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان .

وفي حديث مرفوع إن الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السموات والأرض بِأَلْفَيْ عَام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بِهِنَّ البقرة مَن قَرَأُهُنَّ في بَيْتِهِ لم يَقْرَب الشِيطانُ بَيْتَه ثَلاث لَيَالٍ .

قال أَحَدُ العُلَمَاءِ ويَجُوزُ أَن يُرَادَ القَولان مَعًا كفتاهِ من الآفات ومن قيام الليل . وعن قتادة ذكر لنا أنَّ النبي ﷺ كان يُعَلِمُ أهلَهُ هذه الآية ﴿ الحمد لله الذي لم يتخذْ وَلَدًا ﴾ الآية الصغير من أهلِه والكبير وجاء في حديث أن النبي ﷺ سَمَّى هَذِهِ الآية آيةَ العِز وفي بعض الآثار أنها ما قُراتُ في بَيْتٍ في لَيْلَةٍ فَيُصِيبُهُ سَرْقً أَوْ آفَةً والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « إذا وَضَعْتَ جَنْبَكَ على الفراش وقَرَأْتَ فاتِحَةَ الكتاب وقل هو الله أَحَدٌ فَقْدَ أَمِنْتَ مِن كل شيءٍ إلا الموت » رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا غَسَّانَ بْنَ عُبَيْدٍ الموصلي ففيه خلاف.

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ « مَن قرأ آية الكرسي دُبُرَ صلاة مَكتوبة لم يَمْنَعْه مِن دُخُوْل الجنة إلا الموت » رواه النسائي وصححه ابنُ حِبَّان وزاد فيه الطبراني ﴿ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ .

عن أسماء بنت يزيد قَالَتْ : قال رسول الله ﷺ « اسمُ الله الأعظم في هَاتَيْنَ الآيتين ﴿ وَالْهَكُم إِلَهُ وَاحَدُ لا إِلهَ إِلا هُو الرحمٰنُ الرحيم ﴾ وفاتحة آل عمرن ﴿ الله لا إِله إِلا هُو الحي القيوم ﴾ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابْنُ مَاجَة .

وعن أبي أَمَامَةَ رَضيْ اللَّهُ عنه قال قال رسول الله ﷺ « اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أَجَاب في ثلاث سُور مِن القرآن في البَقَرة وآل عِمران وطّه » رَوَاهُ ابن ماجة والطبراني والحاكم بسند صحيح .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « إِنَّ سُوْرَةً في القرآن ثلاثون آية شَفَعَت لِرَجُل حتى غُفِرَ لَهُ هِيَ ﴿ تَبَارَكُ الذّي بيده الملك ﴾ » رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم بسند صحيح .

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال ضَرَبَ بَعْضُ أصحاب رسول الله عنها قال ضَرَبَ بَعْضُ أصحاب رسول الله عنها في خباء على قبر وهو لا يعلم فإذا فيه إنسان يَقْرأ سُوْرة ﴿ تباركَ الذي بيده الملك ﴾ حتى ختمها فأتى النبي على قبر وأنا لا أحسِبُ أنه قبر فإذا فيه إنسان يَقْرأ ﴿ تبارك ﴾ حتى ختمها فقال رسول الله على رسول الله على المانعة هي المنجية من عذاب القبر » رواه الترمذي بسند حسن .

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ ﴿ آلم تنزيل السجدة ﴾ و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « من قرأ سُوْرَةَ الواقِعَةِ فِي كُلُ لَيلة لم تَصِبْهُ فاقة أبدا قال وقد أمَرْتُ بناتي أن يَقْرَأنها كُلُ ليلة ».

وعن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال « سورة الواقعة سُوْرَةُ الغِنَى فاقْرَؤُهَا وعَلِّمُوْا أَوْلادَكُم » أخرجه بن عساكر .

وعن أنس عن النبي ﷺ قال « عَلَّمُوا نِسَاءَكم سُوْرَةَ الواقِعَةِ فإنها سُوْرَةُ النَّالِي اللَّهُ وَأَدُّ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أُوَّل ِ سُوْرة الكهف عُصَم ِ مِن الدجال » رواه مسلم وأبو داود .

وعن أبي الدرداء عن الرسول على قال « مَن قَرَأ العَشْرَ الأواخِرَ مِن سُورةِ الكهفِ عُصِمَ مِن فِتْنَةِ الدجالِ » رواه مسلم وأحمد والنسائي .

اللَّهُمْ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الْعَصِيَةُ ولَا تَنْفَعُه الطَّاعَةُ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْمِ الغَفْلَةِ وَنَهْنَا لاغْتِنَام أَوْقَاتِ المُهْلَةِ وَوَفَقْنَا لِلصَالِخِنَا واعْصِمْنَا مِنْ قَبَائِحِنا وذُنُوبِنا ولا تُؤاجِذُنَا بِهَا انْطَوَتْ عليْهِ ضَهائِرُنا وأَكْنَتُهُ سَرَائِرُنا مِنْ أَنْواعِ القَبَائِحِ والمَعَائِبِ تَوَاجِذُنَا بِهَا انْطَوَتْ عليْهِ ضَهائِرُنا وأَكْنَتُهُ سَرَائِرُنا مِنْ أَنْواعِ القَبَائِحِ والمَعَائِبِ التَّي تَعْلَمُها مِنَا واغْفِر لَنَا ولوالِديْنَا ولجميع المُسْلِمينَ الاَحْيَاءِ مِنهُمْ والميتِينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرحْمَ الرَّاحِينَ وصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِه أَجْمعين .

#### (فصل)

اللَّهُم بِك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملةِ أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المُشْرِكِينْ .

اللَّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلَّا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه .

اللَّهِم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم عَلَيَّ نِعمَتَك وعافِيتَك وسِتْرَ فأتم عَلَيَّ نِعمَتَك وعافِيتَك وسِتْرَكَ في الدنيا والآخرة .

اللهم إني أسالك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة اللَّهم إني أسألُكَ العفو والعافية في ديني ودُنيَايَ وأهلي ومالي اللهم اسْتُر عَوْرَاتِ وآمِن رَوْعاتِ .

اللهم احفظني مِن بين يَدَيَّ ومِن خَلْفِي وعن يَمِيني وعن شِمَالِي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال مِن تحتي .

عن الحارثِ بن مُسْلِم التَّمِيْمِي قال قال النبيُ ﷺ إذا صليتَ الصبحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَمَ اللَّهُمَّ أَجِرنِي مِن النارِ سَبْعَ مَراتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِن يَومِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوارًا مِن النار .

وإذا صَلَيْتَ المغربَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرنِي مِن النارِ سَبْعَ مرات فإنك إِنْ مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جِوارًا مِن النار . رواه النسائي وهذا لفظه وأبُو دَاود عن الحارث بن مسلم عن أبيه بن الحارث ..

يا رب لك الحمد كما يُنْبَغِي لجَلال وَجْهكَ وَعِظِيم سُلْطَانِكَ . رضينا بالله ربًا ، وبالإسلام ديْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا . سُبْحَانَ اللَّه وبحَمْده .

سبحانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وزِنَةً عَرْشِهِ ومِدَادَ كَلَهَاته .

سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يكن . أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير وأنَّ الله قد أحَاطَ بكل شيءٍ علما .

اللهم إنا نَعُوْد بِكَ مِن أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ونَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُهُ ونَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُه . رواه أحمد والطبراني من حديث أبي موسى الاشعري .

أعودُ بكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِن شَرَّ مَا خَلَقَ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ لَدَغَتِ العَقْرَبُ رَجُلًا من أَصْحَابِ رسول الله ﷺ فقال يا رسولَ الله لُدغْتُ البارحَةَ فأوْصَيْتُ وكِدْتُ أَمُوْتُ .

فقال « أَمَّا إِنَّكَ لَو قُلْتَ أَعُوذُ بكلهاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّها مِن شَرِّ ما خَلَقَ لَم يَضُرُكَ شِيءٌ » فقالها الرجُلُ فلُدغ فلم تَضرُه رواه مسلم .

أُعوذُ بكلهاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وهَامَّةٍ ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ . أُعُـوْذُ بكلهاتِ الله التَّـامَّةِ مِن غَضَبهِ وَعِقَابِهِ وشَرِّ عِبادِهِ ومِن هَمَزَاتِ الشَّياطِين وأُعُوذُ بك رَبِّ أن يَحْضُرُون .

اللَّهُم إنِّي أَعُوذُ بَوجْهِكَ الكَريم وبكَلهاتِكَ التامَّاتِ مِن شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بناصِيَتِهِ . اللَّهِم أَنْتَ تَكْشِفُ المَّأْثَم والمغرم .

اللهم فَاطِرَ السمواتِ والأرضِ عالم الغيبِ والشهادَةِ ربَّ كَلَّ شِيءٍ ومَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ .

أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نِفْسِي وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ وأَن أَقْتَرِفَ على نَفْسِي سُوءًا أو أَجُرَّه إلى مُسْلِم .

اللهم إني أَصْبَحْتِ أَشْهِدُكَ وأَشْهِدُ حَمَلِةَ عَرْشِكَ ومَلَائِكَتَكَ وجميع خَلْقِكَ أَنْ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وجميع خَلْقِكَ أَنْ أَنْ أَنْتَ وَخُدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ وأَنْ مُحَمدًا عبدُكَ ورسُولُك ﷺ .

اللهم إني أسالُكَ العافية في الدنيا والآخِرة ، اللهم أعُوذُ بكَ من الْهَرِم ومن فِتْنَةِ الدنيا وعذاب القبر .

اللهم إنَّ أَعُودُ بِكَ مِن الهَمِّ والحَزَن ، وأَعُودُ بِكَ مِن العَجْزِ والكَسَلِ ، وأَعُودُ بِكَ مِن العَجْزِ والكَسَلِ ، وأَعُودُ بِكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وقَهْرِ الرَّجَالِ . الرَّجَالِ .

اللهم إن أعوذُ بِكَ مِن الكُفْرِ والفَقْرِ ، اللهم إن أعوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الفَهْرِ لا إله إلا أَنْتَ .

اللهم عافني في بَدني ، اللهم عافني في سَمْعِي ، اللهم عافني في بَصَري لا إله إلا أَنْتَ .

( اللهم أَنْتَ رَبِي لا إله إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وأَنَا عَبْدُكَ وأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوءَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلِيَّ وأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّه لا يَغْفَرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ) .

مَن قَالَهَا فِي النهار مُوْقِنًا بِهَا فَهاتَ مِن يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِسِي فَهُو مِن أَهْلِ

الجَنَّةِ ومَن قَالَمًا مِن اللَّيْل وهُو مُوْقِنُ بِهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِن أَهْلِ الجنة . رواه البخاري .

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العظيمَ الذي لا إِلهَ إِلَّا هُو الحي القيوم وأتُوبُ إليه . سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وبحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليْك .

اللَّهُمَّ صَلَّ على سَيدنا مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ ونَبيُّكَ ورَسُولُكَ النبيُّ الْأُميُّ وعَلَى آلهِ وصحبه وسَلَّم تَسْلِيمًا عَدَد ما أحاطَ به عِلْمُكَ وخَطَّ به قَلَمُكَ وأَحْصَاهُ كتَانُكَ .

وأرْضَ اللَّهُمُّ عن سَادَاتِنَا أبي بكر وعُمَرَ وعُثمانَ وعَلِي وعن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ".

اللهم أُخْقَنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حَسَنة . وقنا عذاب النار ، وأغفر لنا ولوالدينا ، ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذَكَرَ ابنُ القيم رحمه الله الأسبابَ التي يُعتَصَمُ بها مِن الشيطان. الأول الاستعادَةُ باللَّهِ مِن الشيطان الرجيم قال تعالي ﴿ وَإِمَا يَنزَعْنَكُ مِن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ﴾ .

والمرادُ بالسمع هُنَا سَمع الاجابة لا السمع العام .

الثاني قراءة المعودتين فإنَّ لهما تأثيراً عَجيْبًا في الاسْتِعَاذِة بالله مِن شر الشيطان ودَفْعه .

وِلْهَذَا قَالَ النَّبِي ﷺ مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُوْنَ بِمثلهما وَكَانَ ﷺ يَتَعَوَّدُ بِهَمَا كُلُّ ليلة عند النوم . وأُمَرَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرِ أَن يَتَعَوَّذُ بِهَمَا دُبُرَ كُلِ صَلاةٍ وذَكَر ﷺ أَنَّ مَن قَرَأَهُمَا مُعَ سُوْرَةِ الاخلاص ثلاثاً حِيْنَ يُمْسِي وثلاثاً حِيْنَ يُصْبِح كَفَتَاهُ مِن كُلِ شر.

الثالثُ قراءةُ آيةِ الكُرسِي .

الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال « إن البيتَ الذي تُقْرَأُ فيه سُورَة البَقرة لا يَدخُلُه الشيطان » .

الخامسُ خاتِمةُ سُورَةِ البقرة فقد ثُبَتَ في الصحيح عنه ﷺ أنه قال مَن قَرأ الآيتين مِن آخِر سُورة البَقرةِ في ليلّةٍ كَفَتَاهُ .

السادس أول سورة حم المؤمن إلى قوله ﴿ إليه المصير ﴾ ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من قَرأ حَم المؤمن إلى قوله ﴿ إليه المصير ﴾ .

وآيةَ الكُـرسي حين يصبح حُفِظ بهما حتى يُمْسِي ، ومن قرأهما حين يُمْسِي عُفِظ بهما حتى يصبح .

السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة .

ففي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة .

كانت عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سَيئة وكان حرزًا له من الشيطان يَوْمَهُ ذلك حتى يمسي ولم يأتِ أَحَدٌ بأفضل منه إلا رجل عَمِلَ أكثر من ذلك .

الشامِنُ وهو أَنفعُ الحرُوز مِن الشيطان كَثرةُ ذكرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَ وهذا بعَيْنِهِ هو الذي دَلَّتْ عليه سُورَةُ الناس .

ُ فَإِنَّه وَصَفَّ الشيطان فيها بأنه الخَنَّاسَ الذي إذا ذَكَر العبدُ رَبَّهُ انْخُنَسَ فإذا خَفَل عن ذكر الله التَقَمَ القَلْبَ وأَلْقَى إليه الوَسَاوسَ .

فَمَا أَحْرَزَ الْعَبِدُ نَفْسَهُ مِن الشيطانِ بِمِثْلَ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل .

الحرز التاسع الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يحترز العبدُ به ولا سِيًّا عندَ الغضب والشهوة فإنها نارٌ تَصْلَى في قَلْب ابن آدم .

كما روى الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال ألا وَإِن اَلغَضَبَ جَمرةً في قَلْبِ ابن آدَمَ في أَطْفَأ العبدُ جَمرةَ الغَضَبِ والشهوة بمِثْل الوضوءِ والصلاة .

َ فَإِنَ الصلاة إِذَا وَقَعَتْ بِخِشُوعِهَا وَالْإِقْبَالَ عَلَى اللَّهِ فَيَهَا أَذْهَبَتْ أَثْرَ ذَلك جُمْلَةً وهَذَا أَمْرٌ تَجَرِبَتُهُ تُغْنَى عَنَ إقامة الدليل عليه .

الحرز العاشِر إمْسَاكُ فُضُولِ الكلام فإنها تَفْتَحُ أَبْوَاباً مِن الشرِ كُلّها مَذَاخِل للشيطان فإمساكُ فُضول الكلام يَسُدُ عنكَ تلك الأبواب. انتهى

اللَّهُمَّ الْهِمْنَا ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَوَفِقْنَا لِمَا وَقَقْتَ لَهُ الصَّالِحِينَ مِن خَلْقِكَ وَاغْفُرْ لَنَا وَلُوالَّدِينَا وَجَمِيعِ المُسلَمِينَ بِرَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَحْمَدِ وَآلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِينَ .

#### (فصل)

ذكر أَحَدُ العلماء أن أَبَا هريرة قال الْتَقَى شَيْطَانُ الْوَمِن وشَيْطَانُ الكَافِر فَا الْكَافِر فَا فَا الْكَافِر فَا الْكَافِر فَا الْكَافِر فَا الْكَافِر فَا الْكَافِر فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

فقال شَيْطَانُ الكافر لِشَيْطَانِ المؤمنِ ما لِي أَرَاكُ مَهْزُولًا قَالَ أَنَا مَعَ رَجُلَ إِذَا أَكُلَ سَمَّى اللَّهَ فَأَظَلُ عَطْشَانًا وإذا لَهُ سَمَّى اللَّهَ فَأَظَلُ عَطْشَانًا وإذا لَبَسَ سَمَّى الله فَأَظَلُ شَعِثًا .

فقال شَيطان الكافر لكِّنِي مَعَ رَجُلِ لا يَفْعَلُ شَيْئًا مِن ذلك فأنا أشاركهُ في طَعَامِهِ وَشَرَابهِ .

لأنه لا يَذكر الله عند أكل ولا شُرْبٍ ولا لُبْس وهذا ما يَتَمَّناهُ الشَيْطَان نعوذ بالله منه انتهى .

قال وكان مُحمدُ بنُ وَاسِع يَقُول كُلَّ يَوم بعد صلاة الصبح اللهم إنَّكَ سَلَّطْتَ علينا عَدُوًا بَصِيْرًا بعُيُوبنا يَرانا هُوَ وَقَبَيْلُهُ مِن حَيْثُ لا نراهم .

فَأَيِّسُهُ مِنَّا كُمَ أَيَّسْتُهُ مِن رَحْمَتِكَ وَقَنَّطْهُ مِنا كُمَا قَنَطِّتَهُ مِن عَفُوكَ وَبَاعِدْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ كُمَا بَاعَدْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدْيرٍ .

قال فَتَمَثَّل لَهُ ابْلِيْسُ يَومًا فِي طَرِيْقِ المسجد فقال لَهُ يا ابنَ واسِع مَلْ تَعْرِفُني قال ومَن أَنْتَ قال أنا إبْلِيْسُ .

َ فَقَالَ وَمَا تَرِيدَ قَالَ أَرِيْدُ أَنْ لَا تُعَلِّمَ أَحَدًا هَذِهِ الاَسْتِعَاذَةَ وَلَا أَتَعَرَّضُ لَكَ قَالَ وَالله لَا أَمْنَعُهَا مِمَّنْ أَرَادَهَا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

وعن عبد الرحمن بن أبي لَيْلِي قال كان شيطانٌ يأتي النبي ﷺ بيده شُعْلَةٌ مِنْ نَار فَيَقُوم بَيْنَ يَدَيْهِ وهو يُصَلِّي فَيَقْرَأ ويَتَعَوَّذ فلا يَذْهَب .

فأتاه جِبْرِيْلُ عليه السلامُ فقال لَهُ قل أعوذُ بكلمات الله التَّامَاتِ التي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرَّ وَلا فاجِرٌ مِن شر ما يَلجُ في الأرضَ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها .

ومِن فِتَن الليل والنهار ومِن طَوارِق الليل والنهارِ إلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ فقال ذلك فَطَفئتُ شُعْلَتُه وخَرَّ على وجهه .

وقى الله الحسنُ نُبِّئْتُ أَنْ جِبْرِيْلَ عليه السلامُ أَتَى النبي ﷺ فقال إِنَّ عِفْرِيتًا مِن الجِن يَكِيْدُكَ فإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأَ آيةَ الكُرسي .

قال النبي ﷺ لَقَـدْ أَتَانِي فَنَازِعَنِي ثُم نَازَعَنِي فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فُوالذي بَعْثَنِي بِالحَقِ مَا أُرْسَلْتُهُ حَتَّى وجَدْتُ بَرْدَ مَاءٍ لِسَانَه على يَدي .

ولَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُليهان عليه السلام لأَصْبَحَ طَرِيْعًا في المسجد . وعن عبدالله بن مسعود قال خَرَجَ رَجُل مِن الإِنْس فلقيه رَجُلٌ مِن

الجن فقال هَلْ لَكَ أَن تُصَارِعْنِي فإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمَتُكَ آيةً إِذَا قَرَاتِهَا حِيْنَ تَدْخُلُ مِيْطَانَ .

فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فقال أَرَاكَ ضَيْلًا كَأَنَّ ذِراعَيْكَ ذِرَاعَا كَلْبِ أَهكذا أَنْتُم أَيُّهَا الجن أم أَنْتَ مِن بَيْنِهِم قال إني فيهم لَضَلِيع فعَاوِدْني فَعَاوَدَهُ فَصَرَعَهُ الإِنْسِي .

قال تَقْرَأُ آيةَ الكُرسِي فإنَّـهُ لا يقرؤها أَحَدٌ إذا دخل بَيْتَهُ إِلَّا خَرَجَ الشِّيطانُ وله خجيْجٌ كَخَجيْجِ الحِيَار .

فَقِيْلَ لابن مَسْعُود أَهُو عُمَر فقال مَن عَسَى أَنْ يكون إِلَّا عمر .

وعن ابن عباس قال ليس في القرآنَ سُورة أشد غيْظا لإبليس من قُلْ يا أيها الكافرون فإنها براءة مِن الشرك وتوحيد وقال رجل للنبي على أوْصِني قال إقرأ عند مَنَامك قل با أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك .

اللهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير .

نسألك أن تذيقنا برد عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الراحمين وأرَأف الرائِفين وأكرم الأكرمين .

اللهم اعْتِقْنَا مِن رقِّ الذُنُوبْ ، وخَلِّصْنَا مِن شَرِّ النَّفُوسْ ، وأَذْهِبْ عَنَّا وَحُشَـةَ الإِسَاءَةُ ، وطَهِّرْنا من دَنَسِ الذنوب ، وباعِدْ بَيْنَنا وبَيْنَ الخَطَايَا وأَجْرُنا مِن الشيطان الرجيم .

اللهم طَيِّبْنَا لِلَقَائِكُ ، وأَهِّلْنَا لِوَلائِكُ وأَدْخِلْنَا مَعَ المَرْحُوْمِينَ مِن أَوْلِيَائِكُ ، وتَوفَّنَا مُسْلِمين والحقنَا بالصالحين .

اللهم أعِنًا على ذِكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكُ ، وِتلاَوَةِ كِتَابِكُ ، واجْعَلْنَا مَن حِزْبِكَ الْمُفْلَحِينَ ، وَأَيَّدْنَا بَجُنْدِكَ الْمُنصُورِينَ ، وَارْزُقْنَا مُرافَقَة الذَيْنَ أَنْعُمْتَ عليهم من النبين والصِّديقين والشهداء والصَّالحينِ . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### (فصل)

قال اللَّهُ تَباركَ وتعالى وتَقَدَّس ﴿ إِن الذين اتقوا إِذَا مَسَّهُم طائف من الشيطان تَذَكَّروا فإذا هم مُبصرون ﴾ .

قال بعض أهل العلم في هذه الآية فوائد منها أنَّ أصْل أَمْرِ المَّقِينُ السَّلامَةُ منه وَإِنْ عَرضَ طَيْفٌ بَعْضَ الأَحْيَان .

ومنها قال إِذَا مَسَّهم والمَسَّ مُلامَسة مِن غير تمكُنِ كالكفار فإن الشيطان يَتجَرَّد عليهم ويَخْتَلس مِن قُلُوب المَّقِينِ المؤمنين حِينَ تنامُ العُقُولُ الحَارِسةِ للْقُلُوب .

ُ فَإِذَا اسْتَيْقَظُوا انْبِعَثَ مِن قلوبهم جُيُوْشُ الاسْتِغْفَارِ والذَّلَةِ إِلَى اللَّهِ تعالى والإِفتقار فاسْتَرجَعُوا مِن الشيطان ما اختلسَهُ وأخذوا منه ما أفترسَه .

ومنها أنَّهُ أشارَ بالطيف إلى أنَّهُ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يأَي القلوَبَ الدائمة المُسْتَيْقِظَةِ إِنهَا يأتِ القُلُوبَ في حِيْنَ منامِها يَرْجُو غَفْلَتَهَا ومِن لا نومَ لَهُ فلا طيف يَردُ عليه .

ومنها أنَّ الطَيْفِ الذي في مَنَامِكَ فإذا اسْتَيْقَظْتَ فلا وُجُوْدَ لَهُ .

ومنها أنَّه قال تَذَكَّرُوْا ولم يَقُلْ ذَكَرُوْا إِشَارَةً إلى أَنَّ الغَفْلَةَ لا يَطْرُدُهَا الذكر مِن غَفْلَةِ القلب إنَّمَا يَطْرُدُهَا التذكر والاعتبار لأنَّ الذكر مَيْدانُه اللسان والتذكر مَيْدانُه القلب .

ومنها أنه قال تذكروا فحذف مُتَعَلَّقِةِ ولم يَقُلْ تذكَّرُوا الجنة والنار والعفوبة لأن التذكر الماحِي لِطَيف الهَوى مِن قلوب المتقين على حسب مَراتِبِ المتقين .

ومَــرْتَبَـة التَّقــوى يَدْخُــلُ فيهـا الــرسُل والأنبياء والصِدَّيْقُونَ والأوليآء والصالحون والمسلمون فتقوى كل أحد على حسب مقامه .

لذلك يُذْكَرُ كُلُ واحِدٍ على حَسَب مَقَامِهِ فلو ذكر قِسْمًا مِن أَقْسَام التَّذَكُرِ لِمُ اللَّهُ لَكُرِ لِمُ القَسْم التَّذَكُرِ لَمْ الْفَسْم . لَمْ يِدخُلْ فيه إِلاَّ أَهْلُ ذلك القِسْم .

ومنها قولُه سُبْحَانَهُ فإذا هُم مَبْصِرُوْن كَأَنَّهُ لَم يَذْكُر أَعْلَى ذلكَ مَنَّامِنْه سُبْحَانَه عليهم كَأَنَّهُم لَّا اسْتَيْقَظُوْا ذَهَبَتْ سَحَابة الغَفْلَةِ فَأَشْرَقَتْ شمسُ الْبَصِيْرَة .

ومنها التَّوْسِيْعُ على المتقين لأنه لو قال إنَّ الذِيْنَ اتَّقُوْا لا يَمَسُّهُم طَيْفُ مِن الشيطان خَرَجَ كل أَحَدِ إلاَّ أَهْل العِصْمَةِ فأرادَ سُبْحَانَه أَنْ يُوسِّعَ دَائرَة رَحْمَته . انتهى

ثم أعلم وفقنا اللَّه وإِيَّاكَ وجميع المسلمين لما يجبه ويرضاه أنَّ التقوى التي أعَدَّ اللَّهُ الجنة لأهلها قيلَ إنها امتثالُ الأوامر واجتنابُ النواهي .

وقِيل هِي اتقاءُ الشركِ فيها دُوْنَهُ مِن ذَنْبٍ مِن كُلِ ما نهى الله عنه واتقاءَ تَضْييْع وَاجِبِ مما افْتَرضَ الله .

وهي وَصِيَّةُ الله للأوَّلين والآخِرين قال الله جل وعلا ﴿ ولقد وصينا الله عِن مِن قبلكم وإيَّاكم أَنِ اتَّقُوا الله ﴾.

وقـال جل وعلا ﴿ أَلا أَن أُوليآء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ .

وقد روى في الحديث إن المنادي يُنَادِي يومَ القِيَامَة ﴿ يا عِبَادِي لا خَوْفُ عليكُم اليُّومَ ولا أنتم تحزنون ﴾ فَتَرفَعُ الحَلَائقُ رؤوْسَهم يَقُولُونَ نِحنُ عِبَادُ الله عز وجل .

ثم يُنَادِي الثانية ﴿ الذين آمنو بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾ فَيُنَكِسُ الكُفَارُ رُؤُوْسَهُم ، ويَبْقَى الموحِدُوْن رَافِعِي رُؤُوْسَهُم .

ويَبْقَى أهل التَّقْوَى رَافِعي رُؤُوْسَهُم قَدْ أَزَالَ عَنْهُم الرَّبُ الكَريمُ الخوفَ والحَـزَنَ كَمَا وَعَدهم وهُو أصدق القائلين وأوفى الوَاعِدِين وأكرم الأكرمين لا يَخْذُلُ وَلِيَّهُ ولا يُسْلِمُهُ عند الهَلكَةِ .

اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز ياذَ المن والعَطَا والعِزِ والكِبرياء يا مَن تَعْنُوا لهِ الوجُوهِ وتَخْشَعُ له الأصواتُ .

وَفِقْنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَأَكْفَنَا بَحَلَالُكُ عَنْ خَرَامِكُ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكُ إِنْكَ عَمَّنْ سِوَاكُ إِنْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٍ .

اللهم إنا نسألكَ رحمة مِن عندكَ تَهْدِي بِهَا قُلُوْينَا ، وتَجْمِعُ بِهَا شَمْلَنَا ، وتَكُمُ بِهَا شَمْلَنَا ، وتَلَمُ بِهَا شَعَثَنَا ، وتُركِي بِها وتَلَمُ بِهَا شَعَثَنَا ، وتُركِي بِها أَعْمَالَنَا ، وتُلْهِمَنَا بِها مِن كُل سُوء يا أَرحم الراحمين . أَعْمَالَنَا ، وتُعْصِمَنَا بِها مِن كُل سُوء يا أَرحم الراحمين .

اللهم ارْزُقْنَا مِن فَضْلِكَ ، وأَكْفِنَا شَرَّ خَلْقِكَ ، وأَحْفَظْ عَلَيْنَا دِيْنَا وَصِحَّةَ أَبْدَاننا .

اللهم يا هادي المضلين ويا رَاحِم المذنبين ، ومُقِيْلَ عَثَرات العَاثِرين ، نَسْأُلُك أَنْ تُلْحِقنا بعِبَادِكَ الصَّالِحِين الذين أَنْعَمْتَ عليهم مِن النبين والشُهدَاءِ والصالحين وحسن أولَئك رفيقا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

#### (فصل)

عن زيد بن ثابت قال شَكَوْتُ إلى رسول الله ﷺ أَرَقًا ( أَيْ سَهُرًا ) أَصَابَنِي فَقَالَ « قُلْ اللَّهُم غَارَتِ النُجُوم ، وهَدَأَتِ العُيُون ، وأَنْتَ حَيُّ قَيُّوم ، إهْدِ لَيْلِي وأَنِمْ عَيْنِي » .

فَقُلْتُهَا فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتُ أَجِدُ وعن محمد بن يَحْيَى بنِ حبَّان أَنَّ خَالِدَ بنَ الوليدِ أصابَهُ أَرَقٌ فَشكا ذلكَ إلى النبي ﷺ .

فأمرهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ عندَ مَنَامِهِ بكلهاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن غَضَبِهِ ومِن شَرِّ عِبَادِهِ ومن هَمَزَاتِ الشياطين وَأَنْ يَحْضُرُونَ .

وعن بُرَيْدَةً قال شكا خالدً بنُ الوَلِيد إلى النبي ﷺ فقال يا رسول اللَّهِ ما أَنَامُ مِن الْأَرَقِ فقال النبي ﷺ « إِذَا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ .

اللَّهُمَّ رَبَّ السمواتِ السبع وما أُظلَّتْ ، والأرضين وما أُقلَّتْ ، ورَبَّ الشياطين وما أُضَلَّتْ . الشياطين وما أُضَلَّتْ .

كُنْ لِي جارًا مِن شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِم جَمْيْعًا أَنْ يَفْرُط عَلِيَّ أَحَدُّ منهم أَوْ يَطْغَى عَلَيَّ ، عَزَّ جارُكَ وجَلَّ ثَنَاؤُكَ ، ولا إله غَيْرِكَ ولا إله إلا أَنْتَ » . أنتهى .

وفي سُنَن ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال قال رسول الله على الله ولا حول ولا الله على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

يقال له هُدِيْتَ وكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ ، وتَنَحَّى عنه الشيطان قال الترمذي حديث حَسَن .

زَادَ أُبُو دَاوِد فِي رَوَايَتِهِ فَيقُول يَعْنِي الشيطان لِشَيْطَانِ آخَرَ كَيْفَ لَكِ بِرَجُلٍ قَد هُدِيْ وَوُقِي وَكُفِيْ .

وعَن جَابِر بنِ عبدِالله قال سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولَ إِذَا دَخَلَ الرَجُلُ بَيْتَه فَذَكر الله تعالى عندَ دُخُولِهِ وعِندَ طَعَامِهِ قال الشيطان لا مَبيْتَ لكم ولا عَشَاء .

وإذا دَخَل فَلَمْ يَذْكِرِ الله تعالى عند دخوله قال الشيطانُ أدركتُم المَبِيْتَ .

وإذا لم يَذْكُر الله تعالى عند طَعَامِهِ قال أَدْرَكْتُم المَبِيْتَ والعَشَاء رواه مسلم في صحيحه .

عن أبي مالك الأشْعَرِي قال قال رسول الله ﷺ إنَّ الله أمَرَ يَحْيَى بنَ زَكَرِيَا بخمسِ كَلِماتٍ أَنْ يَعْمَل بِهِنَّ ويأمُرَ بني إِسْرَائيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا .

فذكر التَّوحِيْدَ والصلاة والصَيامَ والصَدَّقةَ ثم قال وآمُرُكُم أَنْ تَذْكُرو اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلُ ذَٰلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُّوُّ فِي أَثَرَه سِرَاعاً حَتى إِذَا أَتَى حَصْنِ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ منهُمْ كَذَلكَ العَبْدُ لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ من الشيطان إلا بذكر الله .

وقال أَحَدَ أَهَلِ العلم بَلَغَنِي أَنَّ امْرَاةً كَانَتْ إِذَا قَامَتْ مِنَ اللَّيلِ قَالَتْ اللَّهِم إِنَّ إِبْلِيْسَ عَبْدٌ مِن عبيدَكَ ناصِيتُه بيدِكَ يَرَانِي مِن حَيْثُ لا أَرَاهُ وأَنْتَ تَرَاهُ مِن حَيْثُ لا يَرَاكَ .

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ كُلِّهِ وهو لا يَقْدِرُ مِن أَمرك على شَيء اللهم إِنْ أَرادني بشَرِّ فارْدُدْهُ وإِنْ كَادَني فَكِدْهُ أَدْرَءُ بِكَ فِي نَحْرِه وأَعُوْذُ بِكَ مِن

شره .

ثم بَكَتْ حَتَّى ذهبتْ إِحْدَى عينيها فقيل لها إتَّقِى الله لِئَلَّا تَذْهَبَ اللهُ عَيْنِي مِن عُيُونِ أَهْلِ الجنة فَسَيُبْدِلُنِي الله ما هُوَ أَحْسَنُ منها وإنْ كانت من عُيُونِ أَهْلِ النارِ فَأَبْعَدَهَا اللَّهُ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يَعْقِدُ الشيطانُ على قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم ثلاث عُقَدٍ إِذَا نَامَ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيكَ لِيلًّ طَوِيلً فَارُقُدُ فإنْ أَسْتَيْقَظَ وذكَرَ اللَّهَ تعالى إنْحَلَّتْ عُقْدة فإنْ تَوضأ إنْحَلَّتْ عُقْدة فإن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُهَا فأصْبَحَ نَشِيْطاً طَيِّبِ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَفْس كَسْلان متفق عليه وإلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النفس كَسْلان متفق عليه

اللهم إني أَعَوُذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيم وبِكَلِم إِنكَ التَّامَّاتِ مِن شُرِّ ما أَنْتَ آخِذُ

اللهم أُنْتَ تَكْشِفُ المَآثُم والمَغْرَم .

اللهم لا يُهْزَمُ جُنْدُكُ ، ولا يُخْلَفُ وعْدُكْ سُبْحَانك وبحمدكَ . تَحَصَّنْتُ بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإلهُ كُلِّ شِيءٍ واعْتَصَمْتُ برَبِي وَرَبِّ كُلِّ شَيء .

وَتَوَكَلَّتُ على الحي الذي لا يموت واسْتَدْفَعْتُ الشَرَّ بلا حَوْل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حَسبي اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيل .

اللَّهُم وَوَّفَقْنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالَ ، وَنَجِّنَا مِن جَمِيعِ الْأَهْوَالِ ، وأَمَنّا مِنَ اللَّهُم وَوَفَقْنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالُ ، وَاغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنَا ، وَلَجَمِيْعِ اللَّهُ وَلَوَالِدَيْنَا ، وَلَجَمِيْعِ

المُسْلِمِينَ الأَحْيَاءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وصَلَى اللَّهُ على عمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين .

#### (فصل)

تكلم أُحَدُ العلماء في بيان مداخل الشيطان إلى القلوب

فقال رحمه الله إعلم أنَّ القلبَ مِثَالُهُ مِثَالُ حِصنِ رَفِيعِ والشَّيطانُ عدوً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الحِصنَ ويَملكَه ويَستولي عليه .

ولا يُقْدرُ على حِفْظِ الحِصنِ إلا بحراسة أبنواب الحِصن ومَداخله ومَواقع ثُلَمِه ، ولا يَقْدِر على حِراسة أَبُوابه مَنْ لا يَعْرفُ أَبُوابَهُ .

وحِمَايَةُ القلبِ عن فسادِ الشَّيطانِ فَرْضُ عَيْنٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مُكَلِّفٌ ، وما لا يُتَوصَّلُ إلى الواجب إلا بهِ فهو واجبُّ .

ولا يُتَوصُّلُ إلى دَفْعِ الشيطَانَ إلا بَمعْرِفَةِ مَدَاخِلِهِ ، فَصَارَتْ مَعْرِفَةُ مَذَاخِلِهِ ، فَصَارَتْ مَعْرِفَةُ مَذَاخِلِ الشَّيطان وَاجْبَةً .

ومَدَاخِلُ الشَّيطانُ وأَبُوابُهِ صِفاتُ العبدِ نَحْوُ الشَّهوةِ والغضبِ والحِدَّةِ والطَّمَعِ وغَيرِها وهي كَثِيرة ، ولَكِّنَا نُشِيْرُ إلى مُعْظِم وَسَائِلهِ في إغْواءِ الخلقِ وَتَسلطِهِ عليهم جا إن شاء الله .

وجملتها وَسَائِلُ عَشَرَةٍ نَذْكُرُها ونَذْكُرُ كَيْفِيَّة عِلاَجِهَا والتَّخَلُص مِنها ، فَهَذانِ تَقْرِيْرَان .

التَّقْرِيْرُ الأُولُ: في ذِكْرِنا الوسيلةُ الأُولى الحَسَد والحِرْصُ ، فَمَنَ حَصَلَ فيه هَاتَانِ الخِصْلَتَانِ عمي وصُمَّ ، وهُمَا مِن أَعْظم مَدَاخِل الشيطان وأَكْبَر وَسائِلِهِ .

وقد روى أنّ نوحاً عليه السّلامُ لمّا رَكِبَ الْبَحرَ وَحَلَ في السّفينةِ مِن كُلِّ زَوْجَيْن اثْنَيْن كَمَا أُمِرَ فَرَأَى في السّفينةِ شَيْخاً لم يَعْرِفْهُ .

فقَال له نوح : مَن أَدْخَلَكَ ؟ قَال : دَخَلْتُ لَأُصِیْب قُلُوبَ أَصْحَابِكَ فَتُكُون قُلُوبَ أَصْحَابِكَ فَتَكُون قُلُوبُم مَعِيَ وَأَبْدَانُهم مَعَك .

فقال نوح : أُخْرُجْ يَا عَدَّقَ الله فَإِنْكَ رَجِيمٍ ، فقال إِبليسُ : خَسْ أَهْلَكَ بِهِنَّ النَّاسَ وَسَأْحَدِّثُكَ مِنْهُنَ بثلاث ، وَلاَ أُحَدَثَك باثنتين .

فَأُوحَى إِلَى نُوحِ إِنَّهُ لا حَاجَةً لَكَ إِلَى الثلاثِ ، مُرَّه يُحدِّثكَ بِالإِثْنَتَيْنَ .

فقال: مَا الاثنتان؟ فقال: هُمَا اللَّتَانَ لا تَكُذِّبَانِي ، هُمَا اللَّتَانِ لا تُخُذِّبَانِي ، هُمَا اللَّتَانِ لا تُخْلَفَانِي بِهَمَا أُهلكُ الناسَ الحِرْصُ والحَسَد .

فَبَالْحَسَدِ لُعِنْتُ وَجُعلتُ شَيطاناً رَجِيها ، وَبَالْحِرْصَ أَصَبْتُ حَاجَتِي مِن آدَمَ ، أَبِيْحَ لِأَدَمَ الْجَنَّةَ كُلِّهَا إِلَّا الشَّجَرةَ التِي عُرِّفَ بِهَا فَوَسْوَسْتُ لَهُ حتى أَكْلَهَا .

الوسيلةُ الثانيةُ : الشهوةُ والغضبُ فإنهُما مِن أعظمِ الكَايدِ للشيطانِ ، فَمَهْمَا غَضِبَ الإنسانُ لَعِبَ به الشيطانُ ، وعن بَعْضِ الأنبياءِ أنه قال لإبليس : بأي شيءِ تَغْلِبُ ابنَ آدَمَ ؟ قال : آخُذُهُ عندَ الغَضَبِ وعِندَ الْهَوى .

وظَهَرَ إِبليسُ لِراهِبِ ، فقال : أَيُّ أَخْلاقِ بَنِي آدمَ أَعُونُ لَكَ عَلَيْهِم ؟ فقال : الحِدَّةُ ، إِنَ الْعَبِدُ إِذَا كَانَ حَدِيْداً قَلَبْنَاهُ كَمَا تَقْلِبُ الصِّبيانُ الكُرةَ .

وقيلَ لإبليس: كِيْفِ تَقْلِبُ ابنَ آدمَ ؟ فقال: إذا رَضِيَ جِئْتُ حتى أَكُونَ فِي قَلِبه ، وإذا غَضِبَ جَئْتُ حتى أَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ .

الوسيلةُ الثالثةُ : حُبُّ الشهواتِ والزينةِ في الدنيا في الثيابِ والأثاثِ والدُورِ والمَراكب ، فإنَّ الشّيطانَ إذا رَأَى ذلك غالباً على قلب إنسانِ باض فيه وفَرَّخ .

فلا يَزالُ يَدُعُوه إلى عِهَارةِ الـدّنيا وتَزْيينِ سقوفِها وحِيْطانها وتَوْسِيْعِ اللّٰبنية ، ويَدْعُوهَ إلى التزيُن بالأثواب النفيسة ويَسْتَسخره طُولَ عُمْره .

فإذا أُوْقعَه فيها فقد اسْتَغنى عن معاودته فإن بعض ذلك يَجُر إلى بعض ، فلا يَزال يُؤدّيه مِن شيء إلى شيء إلى أنْ يُسْتَاق إليه أجله فَيمُوتُ

وهو في بَحْر الأماني يَعُوم ، وفي سبيل الضَّلال ِ يَحْوض ، ومِن ذلكَ يُخْشَى على الأنسان من سوء الخاتمة نعوذُ بالله منها .

الوسيلة الرابعة : الطَّمعُ ، فإذا كان الطمعُ غالباً على القَلْبِ لم يزل الشيطانُ يُحَسِّن له التَّصنَّع لِمن طَمِع فيه حَتى يَصِيْر المطموعُ فيه كأنّه مَعْبُوده .

وقد قال الرّسول ﷺ « إِيّاكم واستشعار الطّمع فإنه يُشْرِبُ القلبَ شِدّة الحِرص وَيْختم على القلوب بطابع حبّ الدّنيا ، وهو مِفتاحُ كُلّ سِيئة ، وسَبَب إحْبَاطِ كُلّ حَسَنَةٍ » .

هذا هو الغاية في الخسران والهلاك.

الوسيلةُ الخامسةُ: العَجَلَةُ في الْأُمور وكَثْرَةُ الطَّيشِ والفَشَلِ، وَرُويَ عن رسول الله ﷺ أَنه قال « الأَناةُ مِن اللَّهِ والعَجلةُ مِن الشَّيطانَ » . . . . عن رسول الله ﷺ

ورُويَ أَنّه لَمّا وُلِدَ عِيسى عليه السلامُ أَتَتِ الشياطينُ إِبليسَ فقالوا: أَصْبَحَتِ الْأَصنامُ قد نُكِسَتْ رَؤُوسُهَا فقال : هذا حَادِثُ قد حَدَثَ مَكَانَكُم فَطَارَ حتى جَاءَ خَافِقَى الأَرض .

فلم يَجِدْ شَيْئاً فَوَجَدَ عِيْسَى عليه السلامُ قَدْ وُلِدَ . وإذا الملائكةُ قَد حَفَّتْ حَوْلَهُ .

فَقَالَ لَهُم : إِن نَبِياً قَدْ وُلِدَ البَارِحةَ ، مَا مَلَتْ أَنثَى قَطُّ وَلا وَضَعَتْ إِلاَّ وَأَنا بِحَضْرَتِهَا إِلاَ هَذَا فَاسْتَيْشُوْا مِن عبادة الأصنام بَعْدَ هِذِهِ الليلةَ ولكن التُوا بَني آدمَ مِن قِبَل الخِفَّةِ وَالعَجَلةِ .

عَضَمَنَا اللَّهُ وإِيَّاكُمْ مِنْ الزَّلَلِ وَوَقَّقَنَا لِصَالِحِ الْعَمَلِ وَهَدَانَا بِفَضْلِهِ سَبِيْلَ الرَّشَادِ وَطَرِيْقَ السَّدَادِ إِنَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### (فصل)

الوسيلةُ السادسةُ : الفِتْنَةُ بالدراهِم والدنانير وسائر أَصْنَافِ الْأَموالِ

والعَرُوضِ والدَّوابِ والعَقَارَاتِ وكلِّ ما يكونُ فَضْلَهَ على قَدْرِ الحاجَةِ والقوت فَهوُ مُسْتَقرُّ الشيطان .

وروى أَن الرسول ﷺ لمّا بُعِثَ ، قال أَبليسُ لِشَياطِينه : لقد حَدَثَ أَمْرُ فَانْظُرُوا مَا هُو ، فَانْطَلَقُوا ثَمَ جَاءوا وقَالُوا : مَا نَدْرِي قال إِبليسُ : أَنَا آتيكم بالخَبر .

فَذَهَبَ وَجَاءَ ، قال : قد بُعِثَ مُحَمّد ﷺ ، قال : فَجَعَلَ يُرْسِل شياطِيْنه إلى أصحاب الرسول ﷺ فَينْصَرِفُونَ خائبين ، فيقُولُون : ما صَحِبْنا قوماً قَطُّ مِثْلَ هؤلاءِ ، نُصِيْبُ مِنهم ثم يقومون للصلاة فيمحون ذلك .

فَقَالَ إِبليسُ: رُوَيداً بِهِم عَسَى الله نَ يَفْتَحَ لهم الدُّنيا فهناك تُصِيبُون

خَاجَتُكُم منهم .

الـوسيلةُ السّابعةُ : البُخْلُ وخَوفْ الفَقْرِ فإِن البُحْلَ هُو أَصلُ لِكلّ خَطِيْئَة ، ورُويَ عن إبليسُ لَعَنُه الله أَنّه قال : ما غلَبني ابنُ آدم فلن يَغْلِبني في ثلاث ، آمُرُهُ أَنْ يأْخذ المال من غير حقه ويُنْفِقهُ في غير حَقّهِ ويَمْنَعُه مِن مُسْتَحَقّه .

وقال سفيانُ الثوري: ليسَ لِلشيطانِ سلاحٌ على الإِنسانِ مِثلُ خَوْفِ الفَقْر، فإذا قَبل ذَلِكَ منه أُخذ في الباطِل ومَنَعُ مِن الحق وتكلَّم بالهوَى وظَنَّ بِرَبّهِ السُّوءِ، وهُوَ مِن أُعظم الآفاتِ على الدِيْن.

الوسيلةُ الثَّامنةُ : سُوءُ الطّنِ بالمُسلمين وقد قال تعالى ﴿ اجتنبوا كثيراً مِن الطّن إنَّ بعض الطنّ إثم ﴾ .

ومَن حَكم بِشَيء على غيره بالظنّ فإن الشيطانَ يَبعُثه على أَن يُطَوّل فيه اللّسانَ بِالغِيْبَةِ فَيَهْلِكَ ، أو يقصِر في القيام بحُقُوقِهِ أو يَتَوانَى في إِكْرَامِهِ أو يَنْظُرَهُ بعين الاّحْتِقار أو يَرَى نَفْسَهُ خَيْراً منه .

وكُلُ ذلكَ مِنَ المُهْلكاتِ ، فَمَهْمَا رأيتَ إنساناً يسيءُ الظَّنَّ بالنَّاس

طَالِباً لَعُيُوبهم فَاعْلَم أَنْهُ خَبِيْتٌ فِي الباطِنِ ، فإن المؤمنَ يَطْلُب المعاذِيرَ ، والنافِقِ يطلب العيوب لِلْخلُق .

وقُدِيًّا قيل:

إِذَا سَاءَ فِعْلُ المُرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمِ وَعَادَى عُجِبِيْهِ بِقَوْل عُدَاتِهِ وأَصْبِحَ في لَيْلٍ مِنَ الشَّكِ مُظْلِم وَعَادَى عُجِبِيْهِ بِقَوْل عُدَاتِهِ وأَصْبِحَ في لَيْلٍ مِنَ الشَّكِ مُظْلِم

الوسيلةُ التّاسعةُ : الشِّبعَ مِن الطعامِ والتَّأنقُ في المآكلِ الفَاخِرةِ ، فإن الشّبعَ يُقوّي الشهواتِ وهي أَسْلِحَةُ الشّيطانِ التي بها يَصْولُ .

وروى أن إبليسَ ظَهَرَ يوماً لِيحيى بنِ زكرٌيا عليه السّلام فَرأى عليه معاليقٌ مِن كل شيء ، فقال له يحيى عليه السلام : ما هذه المعاليق .

فقال : هذه هي الشهوات التي أصيب بها بنى آدم ، فقال : هلْ لي منها شيء ؟ فقال : ربها شبعت فَتَثَاقَلْتَ عن الصّلاة وعن الذّكر .

فقال: هل غير ذلك؟ قال: لا ، فقال يَحيى: لِلَّهِ عليَّ أَنْ لا أُملًا بَطْني ، فقال إبليسُ: عَلَى لِلَّهِ لا أَنْصَحَ مُسْلِماً.

الوسيلة العاشرة : تَعَاطِى العَوَامِ الذِين لم يُهَارِسُوا العلومَ ولم يَتَبَحَّرُوا في الله عَرَّ وجل وصفاته وفي الأمور التي لا تبلغها عقولُهم حتى يُؤدّى ذلك إلى الاعتقاداتِ الكُفْرية وهم لا يَشْعُرون .

وهم في غاية ما يكونُونَ مِن الفرح ِ والسّرورِ والاطمئنانِ إلى ما وَقَعَ في صُدُورهم .

وهَم في غاية الخطأ ويَظُنّونَ أَنَّ ما اعتَقَدوُه هُوَ العِلْمُ والبَصيرةُ ، فها هذا حالهُ يَكُونُ مِن أعظم الأبْوابِ لِلشّيطانِ في اللَّعِبِ بِعُقُولِهم وإيقاعِهم في الأمور المُكْرُوهه .

فَهَذِهِ وَسَائِلُ الشيطانِ ومَدَاخِلُه إلى القلبِ وهي كَثِيرةٌ ، وفِيْهَا ذكرناه تَنْبِيَّهُ على ما وَرَائها .

وبالجُمْلَةِ فليسَ في الآدَمِي صِفَةٌ مَذْمُوَمةٌ إِلَّا وهي سِلاَحٌ لِلشيطانِ وَمَدْخَلٌ مِن مَدَاخِله .

التقريرُ الثاني: في بَيَانِ العِلاجِ في دَفْعِهَا وإِزالَتِها ، اعلم أَنَّ عِلاَجَ هَذِه الْأُمور وإِزالتَها إنها يكونُ بالدُعاءِ إلى اللَّه والالتجاءِ إليه في دَفْعِها وإِزالتِها ، وبالاجتهاد في قَلْع هَذِه الصفات المذمومةِ عَن القلب ، والعِناية في ذِكر اللَّه عز وجل ، فهذِه دَوافِعُ ثَلاثةٌ نذكرها .

الَدافعُ الإولُ: يكونُ باللَّجَاءِ إلى اللَّهِ بالدُّعاءِ رَاجياً مِنْهُ تَحْصِيْلِ اللَّلَافِ الدَّعاءِ رَاجياً مِنْهُ تَحْصِيْلِ اللَّلطاف الحَفيّة في إبعادِ الشَّياطين وإزالِتهم ، وعن عبد الرَّحَن بن أبي ليلى ، قال: كَانَ شيطَانٌ يأتي الرَّسولَ ﷺ وبيده شُعْلَهُ نارٍ فَيَقُومُ بينَ يَدَيْهِ وهو يُصلى فَيَقْرأً وَيَتَعَوَّذ فلا يَذْهَب.

فأتَى جِبْرِيْلُ عليه السّلامُ إلى النبي ﷺ فقال له ﷺ: قُلْ أَعوذُ بكلمات الله التّاماتِ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجِرَ مِن شَرِّ ما يَلجُ في الأرض وما يَخْرَجُ منها وما ينزلُ مِن السماءِ وما يعرج فيها .

ومِن شر فِتَنِ الليّلِ والنّهارِ وطوارقِ الليلِ والنهارِ إِلّا طارقاً يطْرُقُ بِخَيرٍ يا رَحْمٰن ، فطفِيَتْ شُعْلَتُهُ وخَرَّ على وَجْهه .

وعن الرسول ﷺ أنّه قال: أتاني شيطانٌ فنازَعَنِي ثمّ نَازَعَنِي فأخذتُ بَحُلْقِهِ والذي بَعْشَى بالحق ما أرسَلْتُهُ حتى وَجَدْتَ بَرْدَ لِسَانِهِ على يَدِي ، وَلُولا دَعْوَةُ أُخِي سُلْيُهان لأصْبَحَ طَرِيْحًا حتى تَنْظُروا إليه .

الدافع الثاني: العناية في إزالة هذه الصفاتِ المذمومة من القلوب وقَلْعِهَا منها فإنَّ الشَّيطانَ مِثْلُ الكَلْبِ في التَّسلُطِ على الإنسان.

فإذا كان الإنسانُ مُتَّصِفاً بهذه الصَّفاتِ الذَّمِيْمَةِ مِنَ الغَضَب والحَسِدِ

والحِرص والطَّمع وغيرها كان بمنزلة مِن يَكُونُ بينَ يَدَيه خُبْزُ ولَحْمٌ فإن الكلبَ لا عَالة يَتَهورُ عليه وَيتَوثَّبُ ولا يَنْدَفعُ غالبا إلا بمشقةٍ شَدِيْدة ، وإن لم يكن متصفاً بها لم يَطْمَعْ فِيه لأنّه لا دَاعِي لَهُ هُنالِك ويكون دَفْعه بأسهل ما يكُون وأيسرِه فإنّه يندفع بالنهر والخسا والزَّجرِ ، فَتُزَال بنقائضها .

فَيُزالَ الغِضِبُ بالرَّضاءِ والسَّكينة ، ويُزَالُ الكُبرُ بالتواضع ، ويُزال الحَسدُ بمعرفةِ حق المحسود وأنَّ الذي اخْتص به فَضْلُ من الله فلا يمكن دفعه .

ويُزَال الطمعُ بالورعِ والاكتفاءِ بها أعطاه الله عزّ وجل ، ويزالُ الحرصُ بتحقيق حال ِ الدّنيا وانْقِطَاعِها بالموتِ .

وهُكذا تَفْعَلُ فِي كُلّ خَصْلَةٍ مَذْمُوْمةٍ بالاجْتِهادِ في إِزالتها .

الدافعُ الثالث: وَدُور الله تعالى ، وإليه الإشارة بقوله تَعَالى ﴿ إِنَّ اللهِ الْمُ الثَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والمعنى أنَّهم إِذَا أَلَم بِقُلُومِهم شيءٌ مِن هذهِ الصفاتِ الذَمِيْمَة فزعُوا إلى فِي عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَتَذَكَّرُوهُ ، فعندَ ذلك يَحْصُلُ التبصّر لهم في عواقب أُمُورِهم .

نَعَم اللَّذُكْرُ لا يكونُ طَارِداً للشّيطان إِلَّا إِذا كانت القُلْوبُ مَعْمُوَرةً بالخَوف والتقوى .

فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ خَالِيةً عَن ذَلَكَ فَرِبّها يَكُونُ الذِّكُر غَيرُ جُدٍ ، ومثالُ هذا مِن يَطْمَعُ فِي شُربِ الدَّواءِ قَبْلَ الأَحْتِمَى والمعدةُ مَشْحُونَةٌ بغَلِيظِ الطَّعامِ ويَطْمَعُ فِي أَنَّه يَنْفَعُهُ كَمَا يَنْفَعُ الذي يَشْرَبُهُ بَعْدَ الأَحْتِمَى وَتَخْلِيةِ المعدةِ عَنَ الطَّعمة .

فَالذَّكُرُ هُو الدُّواءُ والتَّقوى هُوَ الأَّحْتِمَى ، فإذا حَصَلَ الذِّكُر فِي قَلْبِ فَارِغ عِن غَيرِ الذكر انْدفَعَ الشّيطانُ كها تَنْدفعُ العِلَّةُ بِنُزُولِ الدّواءِ فِي مَعِدَةً خَالِيةً عِن الأَطعمةِ كها أَشار إليه تعالى بقوله ﴿ إِنْ فِي ذلك لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ .

اللهم إنا نَسْأَلُكَ حَيَاةً طَيِّبةً ، ونَفْساً تَقِيَّة ، وعِيْشَةٍ نَقِيَّة ، ومِيْتَةً سَويَّة ، ومِيْتَةً سَويَّة ، ومَزِداً غَيْرَ مُخْزِي ولا فاضح .

اللَّهُم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح ، ومن المؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك يا رب العالمين .

« اللهم مالكَ الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تَشَاءُ وتُعِز مَن تشاء وتُعِز مَن تشاء بِيَدِك الخيرُ إنكَ على كل شيءٍ قدير » .

يا وَدُوْدُ يَا ذَا العَرش المجيد يا مُبْدِىءُ يا مُعِيْدِ يا فَعَالٌ لما تُريد نسألك بنور وجهك الذي مَلاً أركانَ عَرشك وبقُدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسِعت كل شيء لا إله إلا أنت أن تغفر ذُنُوبَنا وسَيئاتِنا وأنْ تبدلها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم .

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

#### (فمسل)

وقال ابن القيم رحمه الله : ُ

[ العقبات التي يتدرج منها الشيطان لإغواء العبد ] هِي مَا يَلي : « العقبة الأولى » :

عقبةُ الكفر بالله ولِقَائِهِ وبصفاتِ كهاله وبها أَخْبَرتْ به رُسُلهُ عنه ، فإنه إن ظفَر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح .

فإنْ اقْتَحَمَ هَذِه العَقَبةَ ونجا منها بِبَصِيْرِةِ الهِدَايةِ وسَلِمَ مَعَهِ نُورُ الإِيهانِ طَلَبَهُ على :

« العقبة الثانية »:

وهِي عَقَبَةُ البِدْعَةِ إِمَّا باعتقادِ خِلافِ الحقِ الذي أَرْسَلَ اللَّهُ بهِ رسولَه وأَنزلَ به كِتابَهُ ، وإما بالتَّعَبُدِ بها لم يأذنْ بهِ اللَّهُ ، مِن الأوضَاعِ والرُسُومِ المُحْدَثَة في الدِّين التي لا يَقْبِلُ اللَّهُ منها شيئاً .

والبِدْعَتَانِ في الغَالِبِ مُتَلازِمَتَانِ قِلَ أَن تَنْفَكَ إحداهما عن الأخرى ، كما قال بَعْضُهم ؛ تَزَوَّجَتْ بدعة الأقوال ببدعة الأعمال ، فاشتَغَلَ الزوجانِ بالعُرس فلم يَفْجَأُهُم إِلَّا وأولادُ الزِّنَا يَعيشُون في بِلادِ الإسلام ، تَضِجُ منهم العِبادُ والبلاد إلى اللَّه تعالى .

وقال شيخنا: تُزَوجَتِ الحقيقةُ الكافرةُ بالبدعةِ الفاجرةِ فتولَّد بينها خسرانُ الدنيا والآخرة .

فإن قَطَعَ هذه العقبة وخَلَصَ منها بنور السُنَّةِ واعْتَصَمَ منها بحقيقةِ التَّابِعةِ وما مَضَى عليه السلفُ الأخيارُ مِن الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان.

وهَيْهَاتَ أَنْ تَسْمَحَ الأَعْصَارُ المتأخرةُ بواحدٍ مِن هذا الضرب ، فإنْ سَمَحَتْ به نَصَبَ له أَهْلُ البدع الجَبَائِل وبَغُوهُ الغَوائلَ وقالوا : مُبْدعُ مُحْدِثٌ ، فإذا وَفَقه اللَّهُ لِقَطْع هذه العقبة طَلَبَهُ على :

#### « العقبة الثالثة » :

وهِيَ عقبةُ الكَبَائِر فإنْ ظَفِرَ فيها زيّنها له وحَسَّنَهَا في عينه وسَوَّفَ به وفَتَحَ له بابَ الإرجَّاء وقَال له: الإيمانُ هُو التصديق نفسه فلا تقدح فيه الأعمال (أي أعمالُ الفُسوق والعصيان).

وربيًا أَجْرَى على لِسَانِهِ وأُذُنِهِ كَلَمةً طَالَا أَهلكَ بِهَا الخَلقَ وهِي قُولُه : (لا يَضُرُ مَعَ التوحيدِ ذَنْبٌ كَمَا لا ينفعُ مع الشركِ حَسَنة) والظفر به في عقبة البدعة أُحَبُ إليه ، لِناقضتِها الدِيْن ، ودَفْعِهَا لِلَا بَعَثَ اللَّهُ به رَسُولُه .

وصَاحِبُهَا لا يَتُـوبُ منها ، ولا يَرجِعُ عنها بَلْ يَدْعُو الخَلْقَ إليها ، والاجتهادِ على إطفاءِ نُور السنة .

وتَوْلِيَةٍ مَن عَزلهُ اللَّهُ وُرسولُه ، وعَزْل من ولاهِ اللَّهُ ورسوله ، واعْتِبَار

مَا رَدَّهُ اللَّهُ وُرسُولُه ، ورَدِّ مَا اغْتَبَرهُ ، ومُوَالَاةِ مَن عاداه ، ومُعَاداة مَن وَالَاهُ وإثباتِ مَا نَفَاهُ ، ونَفْي مَا أَثْبَتَه .

وتكْذِيْبِ الصادقِ وتصديقِ الكاذِبِ ، ومُعَارَضَةُ الحقِ بالباطلِ وقَلْبُ الحَقَائِق بجَعْلِ الحقِ بالباطلِ وقلْبُ الحَقَائِق بجَعْلِ الحقِ باطِلاً والباطلِ حَقاً ، والإلحاد في دين اللهِ ، وتَعْمِيةَ الحق عَلَى القَلوب وَطَلَبِ العِوَج لِصِرَاطِ اللهِ المستقيم ، وفَتَّح بَاب تبديل الدين جملة .

فإِنَّ البدعَ تُسْتَدْرِجُ بِصَغِيرِها إلى كَبِيرِها ، حتى يَنْسَلخُ صاحِبُهَا مِن الدين كها تَنْسَل الشعرةُ مِن العَجين .

فمفاسِدُ البِدَعِ لا يقفُ عليها إلاَّ أربابُ البصائر ، والعميان ضالون في ظلمة العمى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نُوراً فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ﴾ .

فَإِنْ قَطَعَ هَذِه العَقبَةُ بِعَصْمَةِ اللَّهِ أَو بِتُوبَةٍ نَصُوحٍ ۗ تُنْجِيْه منها طَلَبَهُ على :

### « العقبة الرابعة »:

وهِيَ عَقَبَةُ الصَّغَائِرِ فكال له منها بالقُفزان وقال: ما عَلَيْكَ إذا اجتنبتَ الكبائرِ ما غَشِيْتَ اللَّمَمَ أو مَا عَلِمْتَ أنها تُكفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ وبالحسنات، ولا يَزَالُ يُهُوِّنُ عليه أمْرَهَا حتى يُصرَّ عليها.

فيكونُ مُرتَكِبُ الكبيرة الخائفُ الوجُلُ النادمُ أَحْسَنَ حالًا منه ، فالإصرارُ على الذنبِ أَقْبَحُ منه ولا كبيرةَ مَعَ التوبةِ والاستغفار ، ولا صغيرةِ مَعَ الإصرار .

وقد قال ﷺ : « إِيَّاكم ومحقرات الذنوب » ثم ضَرَبَ لذلك مثلًا بقوم نَزُلُوا بفَلاةٍ مِن الأرضِ فأَعْوَزَهُم الحَطَبُ ، فجَعَلَ هذا يَجِيءُ بعُودٍ وهذا بعود حتى جَمَعُوا حَطَباً كثيراً فأوقدوا ناراً وأنَّضَجُوا خَبزتَهم .

فَكُذَلُكُ فَإِنَّ مُحَقِّراتِ الذَّنُوبِ تَتَجَمَّعُ عَلَى العبد وهو يَسْتَهِينُ بشأَنها حتى تُهْلَكُهُ .

فإن نَجَا مِن هذِهِ العَقَبةِ بالتحرزِ والتَّحَفُظِ ودَوامِ التوبةِ والاستغفارِ وأتبع السَّيثةَ الحسنة طَلَبَهُ على :

#### « العقبة الخامسة »:

وهِيَ عَقَبَةُ المباحاتِ التي لا حَرَجَ على فَاعِلِها ، فَشَغَلَه جا عن الاستكثارِ مِن الطاعات ، وعن الاجتهادِ في التَّزودُ لِمَعادِهِ ثم طَمِعَ فيه أَنْ يَسْتَدْرَجَه مِنها إلى تَركِ السُنن ثم إلى تَركِ الواجبات .

وأَقَلُ مَا يَنَالُ منه: تَفْوِيْتُهُ الأَرْبَاحَ والمكاسبَ العظيمةَ والمَنَازِلِ العَلَيةِ ، ولو عَرَفَ السِّعْر ما فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً مِن القُرُبَاتِ ، ولكنَّه جَاهِل بالسِعر .

فإنْ نَجَا مِن هَذِه العقبة بِبَصِيْرة تامةٍ ونور هادٍ ومعرفةٍ بقدر الطاعاتِ والاستكثارِ منها وقِلَّةِ المقامِ على اللَّيْناءِ وخطر التَّجَارة وكرمِ المُشْتري ، وقدر ما يعوِّض به التَّجارَ فَبَخِلَ بأوقاته وَضَنَّ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح ، طَلَبهُ العَدُوُّ على :

#### « العقبة السادسة » :

وهي عَقَبَةُ الأَعْمَالِ المرجُوحَةِ المفضُولَةِ مِن الطَّاعَاتَ فأَمَرَهُ بَهَا وحَسَّنَهَا فِي عَينِهِ وزيَّنَهَا لَهُ وأَرَاهُ مَا فيها مِن الفَصْلِ والربح ، لِيُشْغِلَهُ بَهَا عَمَّا هُو أَفضلُ منها وأعظمُ كَسْبًا وربْحاً .

لأنه لمّا عَجِزَ عَن تَخْسِيره أَصْلَ الثوابِ طَمِعَ في تَخْسْيره كَمَالَه وفَضْلَه ، ودَرَجَاتِهِ العَاليةِ ، فَشَعَلَهُ بالمفضولِ عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح ، وبالمحبوب لِلّه عن الأحَبِ إليه ، وبالمرضِي عَن الأرضى له .

ولكُن أَيْنَ أصحابُ هذهِ العَقبة ؟ فهم الأفراد في العالم . والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأوَلْ .

فإن نَجَا منها بفِقْهٍ في الأعمال ومَرَاتِبها عند اللَّهِ وَمَنازِلها في الفضل، ومَعْرفَةِ مَقَادِيْرهَا والتمييز بينَ عَالِيها وسَافِلِها ومَفْضُولها وفاضِلِها ورَئيسِهَا ومَرْقُوسِهَا وسَيدِّها ومَسُوْدها.

فإن في الأعمال سَيِّداً ومَسُوْداً ورئيساً ومَرْؤُوْساً وذِرْوَةً وما دُونها ، كما في الحديث الصحيح : « سَيِدُ الاستغفارِ أن يقولَ العبدُ : اللهم أنتَ رَبَّي لا إله إلا أنت » الحديث .

وفي الحديث الآخر: « الجهاد ذِروة سنام الأمر » وفي الأثر الآخر: « إِنْ الأَعْمَالُ تَفَاخَرَتْ فَذَكَر كُلُّ عَمَلٍ منها مَرْتَبَتُهُ وفَضْلَهُ وكان لِلصَّدقَةِ مَزِيَّةٌ فِي الفَخْر عليهنَ » .

ولا يَقْطَعُ هذهِ العقبةَ إلا أهلُ البصائِر والصَّدِقِ مِن أُولِي العِلْمِ السَّائِرِين على جَادَّةِ التَّوفِيقِ ، قد أنزلوا الأعمالُ مَنَازِها وأَعْطَوْ كُلَّ ذِي حَقًّ حَقَّهُ .

فإذا نجا مِنها أَحَدٌ لم يَبْقَ هُنَاكَ عَقَبَةٌ يَطْلُبُه العَدُو عليها سِوى وَاحِدةٍ لا بُدَّ منها ، ولو نَجَا منها أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا رُسُلُ اللَّهِ وأنبياؤه وأَكْرمُ الخِلقِ عليه .

وهِيَ عَقَبَةُ تَسْلِيطِ جُنْدِهِ عَليه بأنواعِ الأذَى باليد واللسانِ والقلبِ على حَسَبِ مَرْتَبَتهِ فِي الخير، فكلَّما عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ أَجْلَبَ عليه العَدُو بَخَيْلِهِ وظَاهَرَ عليه بَجُنْدِهِ ، وسَلَّطَ عليه حِزْبَهُ وأَهْلَهُ بأنواع التَّسْلِيط .

وهذه العَقَبةُ لا حِيلةَ لَهُ فِي التَّخَلُصِ منها ، فإنه كُلَّمَا جَدَّ فِي الاستقامةِ والدَّعوةِ إلى اللَّهِ والقِيامِ لَهُ بأمره جَدَّ العَدوُّ فِي إِغْرَاءِ السُّفَهَاءِ بِهِ ، فهو في هذهِ العَقَبةِ قد لَبِسَ لأَمَةَ الحرب ، وأَخَذَ فِي مُحَارَبةِ العَدوُّ لله وبالله .

فَعُبُوديتُهُ فِيهَا عُبُوديةً خَوَاصِّ العَارِفِينَ وهي تُسَمَّى عُبُوديةُ الْمَرَاغَمَةِ ولا يَنْتَبهُ لَمَا إِلَّا أُولُوا البَصَائِرِ التَّامَّةِ ، ولا شَيْءَ أَحَبُّ إلى اللَّهِ من مُرَاغَمَةٍ وليّه لِعَدُوّهِ وإغَاظَتِهِ لَهُ أَ هـ .

اللهم اعْتَقْنَا مِن رقِّ الذُّنُوبْ ، وخَلِّصْنَا مِن أَشَر النَّفُوسْ ، وأَذْهِبْ عَنَّا وَحُشَـةَ الإِسَاءَةْ ، وطَهِّرْنا مِن دَنَسِ الذنوبَ ، وباعِدْ بَيْنَنا وبَيْنَ الْخَطَايَا وأَجْرْنا مِن الشيطان الرجيم .

اللهَم طَيِّبْنا لِلقَائِكُ ، وأَهِّلْنَا لِوَلائِكُ وأَدْخِلْنَا مَعَ المَرْحُوْمِيْنَ مِن أَوْلِيَائِكُ ، وتَوفَّنَا مُسْلِمين والحقِنَا بالصالحين .

اللهم أعِنَّا على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكْ ، وتِلاَوَةِ كِتَابَك ، واللهم أعِنَّا على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكْ ، والرَّوُقَا مُرافَقَةَ واجْعَلْنَا من حِزْبِكَ المُفْلِحِينَ ، وأيَّدْنَا بجُنْدِكِ المُنْصُورِين ، وارْزُقْنَا مُرافَقَةَ الذَيْنَ أَنْعَمْتَ عليهم مِن النبيينَ والصِّدِيقين والشهداء والصَّالحين .

اللهم يا فالق الحب والنَّوى ، يا مُنشىء الأجْسَادِ بَعْدَ البلَى يا مُؤْيْ المُنقَطِعِيْنَ إليه ، يا كَافِي المُتَوكِّلينَ عليه ، انقطعَ الرَّجَاءُ إلا مِنْك ، وخابت الظُنُون إلا فِيْك ، وضعف الاعْتَهاد إلا عَلَيْك نسألُك أَنْ تُمُطِرَ عُلَ قُلُوبِنَا مِن سَحائِبِ بِرَّكُ واحْسَانِكُ وأَن توفقنا لموجباتِ رحمتك وعَزَائِم مغفرتك إنك جواد كريم رؤوف غفور رحيم . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

### ( فصل )

قال رَجُلُ للحَسَنَ يا أبا سَعِيد أينامُ الشيطانُ فَتَبَسَمَ وقال لَوْ نَامَ لاسْتَرَحْنَا .

فإذًا لاخـلاص لِلْمُؤْمِن منه نَعَم له سَبِيْلٌ إلى دَفْعِهِ وتَضْعِيْفِ قُوَّتِهِ قال النبي ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْضِي شَيْطَانَهُ كما يُنْضِي أَحَدُكم بَعِيْرَهُ في سَفَرِه . وقال ابن مسعود شَيْطانُ المؤمن مَهْزُوْل .

وقال قيسُ بنُ الحجاج قال لي شيطاني دَخَلْتُ فيكَ وأنا مِثلُ الجَزُوْر وأنا الآنَ مِثْلُ العُصُفُور قُلْتُ ولِمَ ذَاكَ قال تُذِيْبني بذكر الله تعالى .

وعن أبي بَكر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليْسَ قال أهْلكْتُ بَنِي آدَمَ بالذُّنُوبِ وأهْلكوني بلا إلهَ إلا الله والاسْتِغْفَار .

فلما رأيتُ ذلك أَهْلَكْتُهُم بِالأَهْوَاءِ وهم يَحْسَبُون أَنهُم مُهْتَدُون رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي وقال مُجَاهِد مَا مِن شيءٍ أَكْسَرُ لِظَهْرِ إِبْلِيس مِن «لا إلله إلاّ الله » .

وقال عباسُ الدَّوْرِي سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعينْ يَقُوْلُ كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ مَنْزِلِي قَرَأْتُ آيةُ الكُوْسِيْ مَرَّةً .

ُ فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ أَقَّرَؤُهَا فإذَا هَاتِفٌ يَقُولُ كم تَقْرَأُ هَذِهِ لَيْسَ أَحَد يُحْسِنُ يَقُرُوهُا غَيْرُكَ .

ُ فَقُلْتُ مُجِيْباً لَهُ وَأَرَى هَذَا يَسُوْكَ وَاللَّهِ لأَزَيْدَنَّكَ فَصِرْتُ أَقرَؤها في الليلة خَمْسين مَرَةً أَوْ سِتِينْ مَرَةً قال عَبَّاسُ فَحَدَّثَتُ مُحَمَّد بنَ سَهْلٍ فقال كان جَرِياً على الإِنس والجن أو كها قال .

وقال بشر بن منصور عن وُهَيْب بن الورد خَرَجَ رَجُلُ إلى الجُبَانَة بعد ساعة مِن اللَّيل فَسَمِعَ حِسًا وأَصْوَاتًا شديدة وجِيءَ بِسَريرٍ وجَاء شيءً جَلسَ عليه واجْتَمَعَ إليه جُنُود .

ثم صَرَخَ مَنْ لَيْ بعُروَة بن الزُبَيْرِ فلم يُجِبْه أَحَدٌ حَتى تابَعَ مَا شاءَ الله من الأَصْوات فقال واحدٌ منهم أنا أكفِيْكَهُ .

قال فَتَوجَّهَ نحوَ المديْنَةِ وأنا أَنْظُر ثم أُوشَكَ الرَّجْعَةَ فقال لا سبيْل إلى عُرْوَة قال ويْلَكَ لِـم قال يَقُول كَلِماتٍ إِذَا أَصْبَحَ وإذا أَمْسَى فلا يُخْلص إليه .

قال الرجل فلما أصْبَحْتُ قُلْتُ لِأَهْلَى جَهِّزُوْنِي فَاتَيْتُ المَدَيْنَةَ فَسَأَلْتُ عنهُ حَتَى دُلِلْتُ عليه فإذَا شَيْخٌ فَقُلْتُ شَيْئًا تَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وإذا أَمْسَيْتَ .

فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي فَأَخْبَرْتُه بِهَا رأَيْتُ وبِهَا سَمِعْتُ فقال مَا هُوَ غَيْرَ أَنِي أَقُولُ ذَا أَصْنَحْتُ .

آمَنْتُ باللّهِ العَظِيمِ وكَفَرْتُ بالجَبْتِ والطَّاعُوِت واسْتَمْسَكْتُ بالعُروةِ الوُثْقَى لا انْفِصَام لها والله سمِيْعُ عليم .

إِذَا أَصْبَحْتَ قُلْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وإِذَا أَمْسَيْتُ قُلْتُ ثلاثَ مَرَّاتٍ .

وعن ابن عباس أنه قال إنَّ الشياطِينَ قالوا لإبليس يا سَيدنا إنا لنَفْرح بموت العَالِم ما لا نَفْرَحُ بِمَوْتِ العَابدِ والعَالِمُ لا نُصِيْبُ منه .

قال انْطَلِقُوا فانْطَلِقَوا إلى عَابِدٍ وأَتُوهُ في عِبَادَتِهِ فقالوا نرُيْدُ أَنْ نَسْأَلكَ فقال سَلْ .

فقال إِبْلِيْسُ هَلْ يَقْدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلِ الدنيا في جَوْف بَيْضَةٍ قال لا أُدْرِي قال أَدْرِي قال أَتْرَوْنَهُ كَفَر في سَهَاعِه .

ثم جَاءَ إِلَى رَجُلٍ عَالَمٍ فِي حَلْقَةٍ يُضَاحِكُ أَصْحَابَهُ فقالوا إِنَّا نِرُيْدُ أَنْ نَسْأَلُكَ فقال سَلْ .

فقال هَلْ يَقْدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلِ الدنيا في جَوف بَيْضَةٍ قال نَعَمْ قال كَيْفَ .

قال يَقُولُ كُنْ فَيَكُون ، قال أَتُرَوْنَ ذَلِكَ لا يَعْدُوْ نَفْسَهُ هذا يُفْسِدُ عَلِيًّ عَللًا كَثيرا .

اللَهُم إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرَّنَا وَعَلَانِيَتَنَا وَتَسْمَعُ كَلَامَنَا وَتَرَى مَكَانَنَا لَا يَخْفَى عَلَيكَ شِيْءُ مِن أَمْرِنَا نَحْنُ البُؤسَاءُ الفُقَراءُ إليكَ المستغيثونَ المستجيرون بِكَ نَسْأَلك أَنْ تُقَيِّضَ لِدِيْنِكَ مَنْ يَنْصُرُهُ ويُزيلُ مَا حَدَثَ مِن البَدَعِ والمُنْكَراتِ وَيُقَيِّمُ عَلَمَ الجَهَادِ وَيَقْمَعُ أَهْلَ الزَّيْغِ والكُفْرِ والعِنَادِ وَنَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَوَالدِيْنَا وَجَمِع المسلمين برحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

## مُوْعظة

إِخْوَانِي أَيْنَ أَحْبَابُكُم الذِين سَلَفُوا أَيْنَ أَتْرابُكم الذين رحَلُوا وانْصَرفوا ، أَيْنَ أَصْحَابُ الأموالِ وَمَا خَلَفُوا .

ندموا والله على التفريط يا لَيْتَهم عَرَفُوا هَوْلَ مَقَام يَشِيْبُ منه الوليد ، ﴿ وَجَاءَتْ سَكَرَةُ المُوتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ منه تَحَيْدً ﴾ .

فَوَاعَجَباً لَكَ كُلَّمَا دُعِيْتَ إلى اللَّهِ تَوانَيْتْ ، وكُلَّمَا حَرَّكَتْكَ المواعظُ إلى الخيراتِ أَبُيْتْ ، وكم حُذِّرت مِن المنُون فها الخيراتِ أَبُيْتْ ، وكم حُذِّرت مِن المنُون فها التَفَتَ إلى قول الناصِح وتَركْتَهُ وما بالَيْتْ .

يا مَن جَسَدُهُ حَيَّ وَلَكِن قلبه مَيْت ، سَتُعَاين عند قُدُوْم هَادِم اللَّذاتِ ما لا تَشْتَهِي وَتُرِيْد ﴿ وَجاءتْ سَكْرَةُ الموت بالحق ذلكَ ما كُنْتَ منه تحيد ﴾ .

كم أَزْعَجَ الموتُ نُفُوسًا من ديارها ، وكم أَتلَفَ البِلَى مِن أَجسادٍ مُنَعَّمَةٍ لِمُ يُدَارِهَا ، وكم أَذَلُ في التُرابِ وجوها ناعِمَةً بَعْدَ رفْعَتِهَا واسْتِقْرارِها .

إنتبه يا أخى فالدنيا أضغاث أحلام ، ودارٌ فَنَاءِ لَيْسَتْ بدَارِ مَقام ، سَتَعْرفُ وتفهم نُصْحِى لك بعد أيام .

وَما غَابَ عَنْكَ سَتَراه على التهام إذ اكشف الغطاء عَنْكَ وصَارَ بَصَرُكَ حَديد ، وهناك تَنْدَمُ ولاتَ ساعَة ندم .

#### شعسرا:

قُلْ لِلَّذِي الفَ الذُّنُوبَ وأَجْرَمَا وغَدَ عَلَى زَلَّاتِهِ مُتَندِّمَا لا تَيْأُسَنْ واطلب كريًا دائِمًا يُولِي الجَمِيْل تَفَضُلًا وتَكَرُّمَا يا مَعْشَرَ العَاصِيْنَ جُودٌ وَاسِعٌ عند الإله لَمَنْ يَتُوبُ ويَنْدَمَا يا أَيُّهَا العَبْدُ اللَّسِيْء إلى مَتَى تُفْنِي زَمَانَكَ في عَسَى ولَرُبَّمَا يا أَيُّهَا العَبْدُ اللَّسِيْء إلى مَتَى

بادِرْ إلى مَوْلاَكَ يا مَن عُمْرُهُ قَدْ ضَاعَ في عِصْيَانِهُ وتَصَرَّمَا واسْأَلَهُ توفِيْقًا وعَفْوًا ثم قُلْ يَا رَبِّ بَصِّرْنِي وزلْ غَنِيْ العَمَا واسْأَلَهُ توفِيْقًا وعَفْوًا ثم قُلْ خَصَّ بالتَّقْرِيْبِ مِن رَب السَّما وعلى صَحَابِتِهِ الأفاضل كُلِّهم ما سَبَّحَ الدَّاعِيَ الإله وعَظَّمَا وعلى صَحَابِتِهِ الأفاضل كُلِّهم

اللَّهِمَّ آنظِمْنا في سِلكِ حزبِكَ المُفلِحِين ، واجْعلنا مِنْ عبادِكَ المُخلِصين وآمِنًا يومَ الفَزَعِ الأَكبرِيومَ الدِين ، واحشُرْنا معَ الذين أنعمت عليهم مِن النبيين والصِّديقين والشُهداء والصالحين واغفِرْ لنا ولوالدِينا ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين ، وصلى اللَّهُ على محمدٍ وعلى آلَهِ وصحبهِ أجمعين .

### (فصل)

قال أُحَدُ العلماء:

إَعلم أنَّ القلبَ كالحِصِن وعلى ذلك الحِصْنِ سُوْرٌ ولِلسُّورِ أَبَوْابٌ وفيه ثُلَمٌ وسَاكِنُهُ العَقْلُ والملائكة تَتردَّدُ إلى ذلكَ الحِصْنِ وإلى جَانِبَ الحِصنَ رَبَضٌ ( وهُوَ المَكانُ يُؤُوَى إليهِ ) .

وفيه الهَوَى والشَّيَاطِيْنُ تَغْتلفُ إلى ذلكَ الرَّبَض مِن غَيرِ مَانِعِ والحَرْبُ قَائمٌ بَيْنَ أَهلِ الجِصْنِ وَأَهْلِ الرَّبَضِ والشَّيَاطِيْنُ لا تَزَال تَدُوْرُ حَوْلَ الجِصْنِ تَطْلُبُ غَفْلَةَ الْحَارِسِ وَالْعُبُورِ مِن بَعْضِ الثَّلَمِ وأن لا يَفْتَرَ عن الجِرَاسة لَخْظَة فإنَّ العَدُو لَا يَفْتَر.

ويَنْحَصِرُ شَرُ الشيطان في سِتَّةِ أَجْنَاسٍ لا يَزَالُ بابْنِ آدَمَ حتى يَنَالَ مِنه وَاحدًا منها وأكْثَر .

أَحَدُهَا شَرُ الكُفْرِ والشرك .

ثانيا البدْعَة.

ثالثاً كبائرُ الذنوب.

رابعاً الصغائر .

ثم الاشتغال بالمباحات عن الاستكثار مِن الطَّاعَاتِ.

ثم الاشتغال بالمفضول عن الفاضل.

والْإِسْبابِ الَّتِي يَعْتَصِمُ بَهَا الْعَبْدُ مِن الشَّيطانِ عَشَرَة .

أُولًا الاسْتِعَاذَةُ بالله .

ثانياً قِراءة المُعوذَتين .

ثالثاً قِراءَة آيةِ الكُرسي .

رابعاً قِراءَة البقرة .

خامساً قراءَة أوَّل ِ سُورةِ حَم المؤمِن إلى « إليه المصير».

سابعًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة .

ثامناً كثرة ذكر الله .

تاسعًا الوضوءَ مَعَ الصلاة .

عاشِرًا إمساكُ فُضُولِ النظرِ والكلامِ والطعامِ ومخالطة الناس. انتهى وخِتَامًا فأهْلُ التَّقْوى لا يَتَعَذرُ عليهم سَدُ أَبْوابِ الشيطان وحِفْظُها بالحِرَاسَة أي الأَبْوَابِ الظاهرة والطُرقِ الجَلِيَّةِ التي تَفْضِي إلى المعَاصِي الظَاهرةِ .

وإنَّمَا يَتَعَثروْنَ فِي طُرِقِهِ الغامِضَةِ فإنهم لا يَهْتَدُوْنَ إليها فَيَحْرسُوْنَهَا لَأِنَّ الأَبوابَ المُفْتُوحَةَ إلى القلب لِلشيطان كثيرة .

وبابُ الملائكة بابُ واحِدُ وقد التَبسَ ذلكَ البابُ الواحدُ بهذه الأَبْوَابِ الكَثْيْرَة ، فالعَبْدُ فيها كالمسافر الذي يَبْقَى في بَادِيةٍ كَثِيْرةِ الطُرُقِ غَامِضَةَ .

المَسَالِكِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمةٍ فلا يَكَادُ يَعْلَم الطَّرِيْقَ إِلَّا بِعَينِ بَصِيْرةٍ وطُلوع ِ شَمْس مُشْرَقة .

والعَيْنُ البَصِيْرة هَاهُنَا هِي القَلْبُ المُصَفِّى بالتَّقْوَى والشَّمْسُ المُشْرِقَةُ هُوَ العِلَم العَزِيْرُ المُسْتَفَادُ مِن كتابِ الله وسُنةِ رسوله ﷺ فيها يُهْتَدَى بِه إلى غَوامِض طُرُقه وإلا فَطُرُقَهُ كَثِيْرةٌ وَغامِضَةٌ .

قال عبدُ الله بن مَسْعُود رضي الله عنه خَطَّ لنا رسول الله ﷺ يَومًا خطًا وقال « هذا سَبِيلُ الله » ثم خطً خُطُوطًا عن يَمِيْنِ الخطِ وعن شِمَالِهِ ثم قال هَذِه سُبُل على كل سَبيْلِ شَيْطَانً يَدْعُو إليه .

ثُمْ تَلا ﴿ وَأَنَّ هَذِا صِرَّاطي مُسْتَقِيًّا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بكم عن سَبْيله ﴾ .

وقال أحَدُ العُلَمَاءِ يَجِبُ على المؤمن أن يُحِبُ العُلَمَاءَ العامِلِينَ بعلمهم حَقِيقةً البَعِيْدين عن الرياء وحُبِّ الشُهرة والظُهور والوقوع في أعْرَاض الناس الغَافِلين .

السالمين من الحَسدِ والكبر والعُجْبِ ويُلازِمَ عَجَالِسَهُم ويَسْأَلهم عَمَّا أَشكل عليه ويَتَّعِظْ بنُصْحِهم .

ويَجْتَنِبُ الأعهالُ القَبيحةَ ويَتَّخِذِ الشيطانَ عَدُوًا كما قال تعالى ﴿ إِنَّ الشَيطانَ لَكُم عَدُوً فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا ﴾ .

أي فعَادُوْهُ بِطَاعَةِ الله تعالى ولا تطيعُوه في مَعَاصِي الله تعالى وكُونُوا على حَذَرِ منه في جميع أحْوَالِكُم وأفْعَالِكم وعَقَائِدكم .

وإذا فَعَلْتُم فعلاً فَتَفَطَّنُوا له فإنَّهُ رُبَّمَا يُدْخِل عليكم الرِّياء ، ويُزَيِّن لكم القبائح والفَواحِش واسْتَعِينُوا عليه برَبكم ، وتعَوذُوْا بالله منه .

اللهُم أَنَّكَ إِذَا عَلِمْتَ أَن الشيطانَ لَعَنَه اللَّهُ لا يَغْفُلُ عنكَ أَبَدَاً فلا تَغْفُل عَنكَ أَبَدَاً فلا تَغْفُل عَمَّنْ ناصِيَتُكَ بِيَدِهِ وهُو اللَّهُ جَلَّ جَلاَلَهُ وتَقَدَّسَتْ أَسْهَاؤُه وصِفَاتُه إِلْزَمْ ذِكْرَهُ وَمَدْدُهُ وشُكْرَهُ .

فالشيطانُ عَدُو مُسَلِّطٌ على الإنسان ومُقْتَضَى ذلك أَنَّ لَا يُوْجَدُ مِنهُ غَفْلَةٌ ولا فَتْرَةً عن التَّزْيينْ والإغْوَاءِ والإضْلال.

قال تعالى إخْبَارًا عَمَّا قَالَهُ إبليس ﴿ فَبِهَا أَغُويَتَنِي لأَقْعُدنَّ لَهُم صِراطكَ المستقيم ثم لأتَينَّهم مِن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيهانهم وعن شهائلهم ولا تجدُ أكثرهم شاكرين ﴾ وقال ﴿ فَبِهَا أَغُويتنِي لأزَينَنَّ لهم في الأرضِ ولأغُوينَهُم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ .

اللَّهُمُّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرارِ وأَسْكِنَّا مَعَهمُ في دارِ القرارَ ، اللَّهُمُّ وفقنا بِحُسْن الاقبالِ عَليك والإِصْغَاءِ إليك ووَفقنا لِلتَّعاوُنِ في طَاعَتِكَ والنَّسليم لأَمْرك والرِّضا واللَّبادرة إلى خِدْمَتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتَّسليم لأَمْرك والرِّضا بقضائكَ والصَّبرْ عَلى بَلائك والشَّكْرِ لِنَعْمَائِكَ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللَّهُ على عمد وآله أجمعين .

### (فمسل)

قال تعالى ﴿ إِن الشيطانِ لكم عدو فاتخذُوهُ عَدُوا ﴾ الآية .

إِذَا فَهِمْتَ ذَٰلِكَ فَعَلِيكَ بتحقِيق العُبُوديَّة لله ، والتوكُل عليه ، والافتقار في كل أَحَوْالِكَ إليه ، واسْتِعَاذِتكَ به مِن شَرِّ عَدُوّكَ وَعَدُوّهِ ، فَبَذَٰلِكَ تَنْجُوْ مِن شَائِتَهِ ، وَتَنْجُوْ مِن غَائِلتهِ .

َ قَالَ الله جُلَ وَعَلا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلِيهِم سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ وقال جل وعلا ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلى رَبّهم يتوكلون ﴾ .

فَمَنْ تَحَقَقَ بهذه الصِّفَاتِ العَلِيّةِ ، مِن الايهان بالله تعالى ، والعُبودِيةِ لَهُ والتوكل عليه ، واللَّجَاءِ والافتقار إليه ، والاستعاذة ، والاستجارة به ،

كَيْفَ يَكُونُ لِعَدُوِّ اللَّهِ عليه سُلطان ، والله حَبِيْبُه وَوَلِيُّ حِفْظِهِ ونَصْرُهِ . وفي وَصِيَّةِ رسول الله ﷺ لابن عباس « أَحْفَظ اللهُ عَلْفُظُكُ احْفَظ الله

تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَى الله في الرَّخَاء يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ » .

فالشأن في العبد يكون بينه وبين ربّه معرفةٌ خِاصة بِقَلْبهِ بَحَيْثُ تَجِدهُ قريبًا منه يَسْتَأْنِسُ بِهِ في خلوتِهِ ويجدُ حَلَاوَةَ ذِكْرِه ودُعَائِهِ وَمُنَاجَاتِهِ وخدْمَتِهِ .

ولا يَجِدُ ذلِكِ إِلَّا مَن أَطَاعَهُ فِي سِرِّهِ وعَلاَنِيَتِهِ ومَتَى وَجَدَ العَبدُ هذا فقد عَرُفَ رَبَّهُ وصَار بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَة خاصَةً .

فإذا سأله أعطاه وإذا دَعَاهُ أَجَابِه والعبدُ لا يَزَالُ في كَرْبِ وشَدائِد ، في الدنيا ، وفي البَرْزَخ ، وفي الموقف ، فإذا كان بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله .

وهذا هو المشار إليه في وصية رسول الله ﷺ لابن عَباس تَعَرَّفْ إلى الله في الرَّخَاء يَعْرِفْكَ في الشدة .

فالعِلْمُ النافِعُ مَا عَرَّفْ العَبْد بِرَبِّهِ ، وَدَلَّهُ عَلَيه حَتَّى عَرَفَهُ ، وَوَحَّدَه وَأَكْثَرَ مِن ذِكْرِهِ ، وَحَبْدَهُ وَأُنِسَ بِهِ ، واسْتَحْيَا مِن قُرْبِهِ ، وعَبَدَهُ كأَنَّهِ يَرَاه .

فالشَّأَن كله في أَنَّ العبد يَسْتَدِلُ بالعِلْمِ على رَبِهِ ، فَيَعْرَفه فإذا عَرَفَ رِبِهِ فقد وجَدَهُ مِنْهُ قَرِيبًا ، ومَتَى وجَدَهُ مِنْهُ قَرِيبًا قَرَّبَهُ إليه وأجَابَ دُعَاءَهُ .

كُمَا فِي الأثر الإِسَرائيلِي ابْنَ آدم اطْلُبْنِي َتَجَدْنِي ، فإنْ وَجَدَتَنِيْ وجَدْتَ وَجَدْتَ فَيُ وَجَدْتَ فَلَ شَيء .

فَأُصْلَ العِلْمُ العِلْمُ بالله الذي يُوْجِبُ خَشْيَتَهُ وَعَبَّتَهُ وَالقُرْبَ منه وَالْأُنْسَ به ، ثَمُ يتلوه العِلْمُ بأحكام اللهِ ، وما يُحِبُهِ ويَرْضَاه مِن العبدِ مِن قولٍ أو عمل أوْ حالٍ أو إعتقاد .

فمن تحققَ بهَذيْن العِلْمَين كان علمُه عِلْمًا نافِعا ، وحَصَل لَهُ العِلْمُ

النافعُ والقَلْبُ الْخَاشِعُ والنفسُ القانِعَةُ والدُّعاءُ المُسْمُوعُ .

ومَن فاتَهُ هَذا العِلْمُ النافعُ وَقَع فِي الأَرْبَع التي اسْتَعَاذ منها النبي ﷺ ، وصَارَ عِلْمُهُ وبالاً وجُجَّةً عليه فلم يُنتفع به .

لأنه لم يخشع قَلْبُهُ لِرَبِهِ ولم تَشْبَعْ نَفْسُهُ مِن الدنيا ، بل ازْدَادَ حِرصًا عليها وطلبًا َلها ، ولَم يُسْمَعْ دُعَاؤُهُ ، لِعَدَم ِ إمْتِثَالِهِ لأَوَامِرِ رَبِّهِ ، وعَدَم ِ اجْتِنَابِهِ لِلَا يَسْخُطُهُ ويكرَههُ .

هذا إن كان عَلْمُهُ عِلْمًا يمكن الانتفاعُ به وهو المُتَلَقَى عن الكتاب والسُنَّة .

فإن كان مُتَلقًى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ به بل ضَرَره أَكْثَرُ مِن نَفْعه .

وعَلَامَةً هذا العلم الذي لا يَنْفَعُ أَنْ يُكسِبَ صاحِبَهُ الزَّهْوَ والفخرَ والخُيلاء وطَلَبَ مُبَاهَاةِ العُلمَاءِ ومُكاراة السُّفهاء وصرف وجوه الناس إليه قلت وهذا النوع مَوْجُودٌ في زمَنِنَا بكَثْرة .

وقد ورد عن النبي ﷺ أنَّ مَن طَلَبَ العلم ليُجَارِى به العلماءَ أو ليمارِى به السُّفَهاءَ ويَصْرفَ به وُجُوْهَ النَّاس أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَار .

ولِبَعْض العُلماء:

يَقُولُونَ لِيْ هَلَّا نَهَضَتَ إِلَى العُلَا وَهَلَّا شَدَدْتَ العِيْسَ حَتَى تَحُلَّها فَفِيْهَا قُضَاةً لَيْسَ يَحْفَى عَلَيْهِمُوا وفِيها شُيُوخٌ الدينِ والفَضْل والأولى وفيها شُيُوخٌ الدينِ والفَضْل والأولى وفيْهَا وفيْهَا والمَهاانة ذِلَّة وفيْها نَعْمَ أَسْعَى إِذَا شِئتُ أَن أَرَى وأَسْعَى إِذَا شِئتُ أَن أَرَى

فها لَذَّ عَيْشُ الصَّابِرِ الْمَتَقَنَّعِ بِمِصْرٍ إلى ظل الجَنابِ الْمُرفِّعِ تَعَيَّنُ كَوْنِ العِلْمِ غَيْرِ مُضَيَّع يَشَيْنُ إليهم بالعُلا كُلُّ أُصْبُع فَقُمُ واسْعَ واقْصِدْ بَابَ رِزْقِكَ واقْرَع فَقُمُ واسْعَ واقْصِدْ بَابَ رِزْقِكَ واقْرَع ذَلِيلًا مُهَانًا مُسْتَخَفًّا بِمَوضِعِي ذَلِيلًا مُهَانًا مُسْتَخَفًّا بِمَوضِعِي عَلَى بَابِ مَحْجُوْبِ اللِّقَاءِ مُعَنَّع عَلَى بَابِ مَحْجُوْبِ اللِّقَاءِ مُعَنَّع

وأَسْعَى إِذَا كَانَ النِّفَاقُ طَرِيْقَتِي أَرُوْحُ وَأَغْدُوْ فِي آثِيابِ التَّصَنَّعِ وَأَسْعَى إِذَا لَم يَبْقَ فِيَّ بَقِيَّة أَرَاعِيْ بَهَا حَقَّ التَّقَى والتَّوَرُعِ وَأَسْعَى إِنْ أَرْبَابِ الصُدُوْرِ عَالِسًا تُشَبُّ بِهَا نَارُ الغَضَى بَيْنَ أَصْلُعِيْ وَكَم بَيْنَ أَرْبَابِ الصُدُورِ عَالِسًا الْهَا إِذَا بَحَثُواْ فِي المُشْكِلاتِ بِمَجْمِع مَنَاظَرةً تُحْمِي النَّفُوسَ فَتَنتَهِي وقَدْ شَرعُوا فِيْهَا إِلَى شَرِّ مَشْرَعٍ مَنْاظَرةً تُحْمِي النَّفُوسَ فَتَنتَهِي وقَدْ شَرعُوا فِيْهَا إِلَى شَرِّ مَشْرَعٍ مَنْاظَرةً وَلَيْهَ اللَّهُ مَنْ عَن حَقٍ هُنَاكُ مُضَيَّع وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّيْنِ والتُقَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ عَلْمَنَا وَبَالاً عَلَيْنَا وَاللَّهُ مَنْ وَلِيَّا اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْقَلَى وَعَلْمَنَا وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَالْمَاعِنَا وَاللَّهُ مَنَا وَلَوَالِدَيْنَا وَجَمْعِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوَالِدَيْنَا وَجَمْعِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْمَاعِنَا وَلَوْالِدَيْنَا وَجَمْعِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْمُولِينَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى عَمْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْعَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللهِ وَصَحِبِهِ أَجْعَيْنَ وَلَوْلِ لَيْنَا وَلَوْلِ لَا اللّهِ وَصَحِبِهِ أَجْعَيْنَ وَلَيْلُولُ وَاللّهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . اللَّهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . اللّهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . اللَّهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ وَلَوْلِ لَا اللهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

إِعْلَمْ وَفَّقَنَا اللَّهُ وإِيَّاكَ وَجَمِيْعَ المسلمين لِمَا يُحِبُّهُ ويَرْضَاهُ أَنَّ إِخلاصَ العمل للَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ شَرْطٌ فِي قَبُول جَمِيْع أَنواع الطاعات . فالإِخَلاصُ يُضَادُ الشرك ، والاخلاصُ هُو إِفْرَادُ اللَّهِ جَلَّ وعلا بالطاعة والقَصْد .

وهُو أَن يُرِيْدَ بطاعَتِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللَّهِ دُوْنَ أَيَّ شَيْءٍ آخَر ، مِن تَصَنَّعٍ لِمَخْلُوقٍ أَوْ أَيَّ لَمْخُلُوقٍ أَوْ أَيَّ لَمْخُلُوقٍ أَوْ أَيَّ مَدْحٍ مِن مُخْلُوقٍ أَوْ أَيِّ مَخْلُوقٍ أَوْ أَيِّ مَنْ المُعاني ، سِوَى التَّقَرِبُ إلى اللَّه جَلَّ وعَلَا .

وقال آخر الاخلاصُ أَنْ تكونَ حَرَكَةُ العَبِدِ وسُكُونُهُ في سِرِّهِ وعلانِيَتِهِ لِلَّهِ وحْدَهُ ، لا يُهَازجُهُ نَفْسٌ ولا هَوَى وِلا دُنْيَا .

قال الله تَبارك وتعالى ﴿ وما أُمِروا إِلَّا لَيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدين حُنفَآء ويُقيْمُوا الصَّلاة ويُؤتوا الزكاة وذلك دَيْنُ القيمة ﴾ .

وقال تبارك وتعالى ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ تُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنِ أَلَا للهِ الدينِ الْحَالَصِ ﴾ .

وقال تعالى ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ﴾ .

وقال تعالى ﴿ قمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدَا ﴾ .

وقال ﴿ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قُلْتُ يا رَسول الله مَن أَسْعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِكَ يومَ القِيَامَةِ قال رسولُ الله ﷺ « مَن قالَ لا إله إلا اللَّهُ خالصًا مِن قَلْبه أَوْ نَفْسِهِ » . رواه البخاري

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « مَن قال لا إِلهَ إِلاَّ الله تُخْلِصًا دَخِلَ الجَنَّة » .

قِيْلَ وما إِخْلَاصُها قال « أَنْ تَحْجُزَهُ عن عَارِمِ اللَّهِ » وروايةٍ « عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عليهم » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « ما قال عبدٌ لا إلـهَ إِلاَّ الله مُخْلِصًـا إِلاَّ فِتُحَّتْ أَبْـوَابُ السَّماءِ حَتَّى تُفْضِي إلى العَرش ما أَجْتُنَبتَ الكبائر » رواه الترمذي .

وعن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ « مَن فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا شريك له ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فَارَقَها واللّه عنه رَاضٍ » رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيحٌ على شرط الشيخين .

وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « الدنيا ملعونةٌ مَلْعُوْنٌ ما فيها إلا ما ابْتُغِي وجه الله » رواه الطبراني .

وعن أبي الـدُّرْدَاءِ رضي الله عنه قال قال رسول السَّلَةِ «قد أَفْلَحَ مَن أَخْلَصَ قلبه للإيهان ، وجعل قَلْبَهُ سَلِيْهَا ، ولِسَانَهُ صادِقا ، ونَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً مُسْتَقِيْمَة » رواه أَحْمَدُ في المسند والبيهقي في شعب الايهان .

وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ « إنَّ الله لا يَقَبْلُ من العَمَلِ إلا ما كان خَالِصًا وابْتُغِي بهِ وجْهَهُ » رَوَاه النَّسَائِي .

وعن أبي بن كَعْبِ قال قال رسول الله ﷺ « بَشِّرْ هذه الأمة بالسَّنَا والدِيْنِ والرِفْعَةِ والتَّمْكِيْنُ في الأرض فمَن عَمِلَ منهم عمل الآخرةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ له في الآخرةِ مِن نَصِيْب » رواه أحمد وابن حبان والحاكم .

وعن شداد ابن أوس أنه سمع رسول الله ﷺ يقول « مَن صَامَ فَرَاءَى فَقَد أَشْرَكَ » رواه فَقَد أَشْرَكَ » رواه الحاكم والبيهقي .

وعن مُعْمُود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال « الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناسَ بأعمالهم إذهَبُوا إلى الذين كنتم تُراؤون في الدنيا فانظروا هَلْ تَجدُوْنَ عندهم جَزَاءً » رواه أحمد .

اللَّهُمَّ وَفِقْنَا لِمَا وَفَقْتَ إِلَيه القَوْم وأَيْقِظْنَا مِن سِنة الغَفْلَة والنَّوم وأرزقْنَا الاستعداد لِذَلِكَ اليَوْم الذي يَرْبَحُ فيه المُتَّقُونَ اللَّهُمَّ وعامِلْنَا بإحْسَانِكَ وَجُدْ علينا بِفَضْلِكَ وامْتِنَانِكَ واجعلنا مِن عِبادِكَ الذين لا خَوف عليهم ولا هم يحزنون اللَّهُمَّ ارحَمْ ذُلَّنَا بَيْنَ يَدَيْكَ واجعلْ رَغْبَتَنَا فِيها لَدَيْكَ ، ولا تَحرمنا بذنوبنا ، ولا تَطردنا بعيوبنا ، واغفر لنا ولوالدينا وَلجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ وصلي اللَّهُ على محمدٍ وآلِه وصحبه أَجْمَعِينَ .

#### (فصل)

إِذَا فَهِمْتَ مَا تَقَدَّمَ فَاعْلَم أَنَّ الآفاتِ المُشَوِّشَةِ عَلَى الإِخْلاص كَثْيرة منها الجَلِيُ والخَفِي وأَظْهَر مُشَوِّشَات الاخلاص الرِّيَاء .

ُ فالشيطانُ يُدْخَلُ الأَفَةَ على المُصَلِي مَهْمَا كَانَ مُعْلِصًا في صلاته إذا كان

حَوْلَه أَناسٌ يَنْظُرُوْنَ إليه أَوْ دَخَل عليه دَاخِل وهو يُصَلي .

فَيقُولُ حَسِّنْ صَلَاتَكَ ، وتركد فيها ، وزِدْ فِيْها حتى يُجلُّونَكَ ، وَيَنْظُرونَ إِليْكَ بَعَيْن الاحْتَرام والوَقَار والصَّلاح .

فَتَخْشَع جَوارِحكَ وتسْكُن أَطْرَافكَ وتُحْسِنُ صلاتكَ مِن أَجْلِهِم وهذا هو الرّياءُ الظاهرُ .

الدرجة الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْإِنسانُ قَدْ فَهِمَ هَذِهِ الْآفَةَ وَأَخَذَ حِذْرَهُ منها فَصَارَ لا يُطِيْعُ الشيطانَ فيها ، ولا يَلْتَفِتُ إليه في صَلاتِهِ كها كان أولا .

فيأتيه من جهةٍ أخرى ويُزَيِّنُ لَهُ في مَعْرِض ۗ الخَيْرِ ويَقُولُ لَهُ أَنْتَ مَتْبُوْعُ ومُقَتَدًا بِكَ ومَنْظُوْرِ إليكَ بِعَيْنَ الصلاح .

وما تَفْعَلُهُ يُؤثَرُ عَنْكَ وَيَتَاسَى بِكَ غَيْرُكَ فيكون لَك مِثْلَ ثَوابِ أَعْمَالِهِم إِن أَحْسَنْتَ وعَلَيْكَ الوزْرُ إِنْ أَسَأتَ .

فَاحْسِنْ عَمَلَكَ بَيْنَ أَيْدِيْهِم فَعَسَاهُم يَقْتَدُوْنَ بِكَ فِي خُشُوْعِكَ وَتَحْسِيْنِكَ لِلْعِبَادَةِ وَهذا عَيْنُ الرِّيَاء والرِّيَاء مبطل للاخلاص إذا اسْتَمَرَّو وَلَم يُبَادِر طَرْدَهُ فَلَمَ فَإِنه إِنْ كَان يَرَى الْخُشُوعَ وحُسْنَ العِبَادَةِ خَيْرًا لا يَرْضَى لِغَيْرِهِ تَرْكَهُ فَلَمَ فَإِنه إِنْ كَان يَرَى الْخُشُوعَ وحُسْنَ العِبَادَةِ خَيْرًا لا يَرْضَى لِغَيْرِهِ تَرْكَهُ فَلَمَ

قَامِهُ إِنْ كَانَ يَرَى الْحَسْوعِ وَحَسَنَ الْعِبَادُهِ حَيْرًا لَا يُرْصَى لِعَيْرِهِ لَرَكُهُ قَلْمِ لَمْ يَرْتَضِ لِنَفْسِهِ ذَلْكَ فِي الْخَلْوَةِ ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ غَيْرَهُ أَعَزُّ عَلَيْهُ مِن نَفْسَهُ .

فَهِذَا تَحْضُ التلْبيْسِ فالمُقْتَدِي بِهِ هُوَ الذِي اسْتَقَامَ في نَفْسِهِ واسْتَنَارَ قَلْبُه .

الدرجةُ الثالثة أن يُجَرَّبَ العبدُ نَفْسَهُ في ذلك ويَتَنَبَّهُ لِكَيْدِ الشيطان ، ويَعْلَمَ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ بَيْنَ الخَلْوَةِ والمُشِاهَدَةِ لِلْغَيْرِ مَحْضُ الرِّيَاء .

وَيَعْلَم أَنَّ الاخلاص في أَنْ تكونَ صَلَّاتُه في الخَّلْوَة مِثْلَ صَلاتِهِ عند الناسِ ويَسْتَحِى من رَبِّهِ أَنْ تَخْشَعَ نَفْسُهُ لِمُشَاهَدَةِ الخَلْقِ تَّخَشُّعًا زائدًا على عَادَتِهِ .

فَالاخلاص أَنْ تكُونَ صَلاتُه عِندَ الناس مِثْلَ صَلاتِهِ مُنْفَردَا وهَذِهِ

الآفاتُ قَلَّ مَنْ يَتَنَبَّهُ لَهَا فلا يَسْلم مِن الشيطان إلا مَنْ دَقَقَ النَظَرَ وسَعِدَ بعِصْمةِ اللَّهِ وتَوْفِيْقه وهذايته .

وإلا فالشيطان مُلازَمٌ للمُجْتَهِدِين في عِبَادَةِ اللَّهِ والاخلاص لَهُ لا يَغْفُل عنهم خَفْظَةً مِن اللَّحَظَاتِ حتى يَحْمِلَهُمْ على الرِّيَاءِ في كُلِّ حَرَكة مِن الحَركات إن قَدِرَ على ذٰلِكَ ، ولا يَسْلَمُ مِن شَرِّهِ وَغُرُورِهِ وحِيلِهِ ومَكْرِه وَكَيْدِه وخِدَاعِهِ إلا العَالمُ البَصِيْرُ بدَقَائِق آفَاتِ الأَعْمَال حَتَّى يُخَلِّصَهَا عنها .

قال أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّ مِن فِقْهِ العَبْدِ ﴿ أَنْ يَعْلَم نَزَعَاتِ الشيطانِ » أَيْ مَتَى تَأْتَيْه ومن أينَ تأتيْه .

وصَـدَقَ رَحِمُهُ الله إذَا فَقُهَ العَبْدُ عن الله عَزَّ وجَل أَنهُ لا يَقْبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ وصَفَا مِن الأعْمَالِ لِوَجْهِهِ الكريم دُوْنَ خَلْقِهِ .

وأنَّ نَفْسَهُ وعَدُوَّهُ إبليس لَعَنه اللَّهُ يَدْعُوانِهِ إلى ما يُحْبِطُ عَمَلَهُ خَافَ وَحَذِرَ واسْتَدَلَّ بالعِلْم فَعَلِمَ حِيْنَ تأتِيْهِ النَّزْغَةُ مِن قِبَلِ الرِّياءِ وَغيره .

وعن يُونِسَ عن الحسن لا يَزَال العَبْدُ بخير مَا عَلِمَ الذي يُفْسِدُ عَليه عَمَلَه فلا غِنَى بالعَبْدِ عن مَعْرِفَة ما أُمِوْنَا باتِقَائِهِ مِن الرِّيَاءِ وغَيرِه ولا سِيَّمَا الرَّيَاءِ إِذْ وُصِفَ بالخَفَاءِ في أنه أُخْفَى مِن دَبيْبِ النَّمل .

فَمَا خَفِيَ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِشِدَّةِ التَّفَقُدِ ، وَنَفَاذِ البَصِيْرة بِمَعْرِفَةٍ لَهُ حِيْنَ يَعْرُضُ ، فلا غِنَى عَن مَعْرِفَةِ الرِّيَاءِ لِلَّخَلاص منه .

فالرّياءُ مَأْخُوذٌ مِن الرُّؤْيَا لِأَنَّ المراثى يُرِى الناسَ فعْلَهُ لِلْخِيْرِ لِيَحْمَدَهُ الناسُ وَلِيُثْنُوا عليه ويجُلُوه .

ويَصِيْرِ لَه مَنْزِلَة في قُلُوبِهِم ويكُون لَهُ سُلْطَانٌ عَلَيْهِم يَصِلُ به إلى لَذَّتِهِ ويَسْتَعِينُ به على تَحْصِيل شَهَوَاتِهِ .

وهذا الرَّيَاءُ إِنَّمَا يَكُوْنُ مِن رَجُلِ قَاصِرُ النَّظَرِ ضَعِيْفِ الدِيْنِ فإنه هو الذي يَتَصَوَّر أَن الناس إذا رأوه يُصَلِي كثِيْرًا ، أو رَأُوه يُطيل الصلاة أو يَصُوم النَّوافلَ أو يَحجُ ويَعْتَمِر دَائِما أَوْ يَتَصَدُّق أو نحو ذلك مِن أَفْعَال الخير.

يُحْسِنُونَ به الظنَّ ويُعَامِلُونَه مُعَامَلةً خاصَةً تَتْرُكُهُ في دُنْيَاهُ في سُرُوْر وحُبُور .

وأما العَاقِلُ بعَيْدُ النظر صَادِقُ الإِيهان فإنَّهُ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقَيْنًا لا يَشوُبُهُ الظَنُ أن الأمر كله دُنياً وأُخْرَى لله وَحْدَهُ لا شريك له .

وأنَّ العَالَمَ كُلَّهُ أَعْجَزُ مِن أَنْ يَدْفَعَ أَجَلًا أَوْ يُكَثِّرُ رِزْقًا أَوْ يُجِيْرَ مِن نائِبةٍ تَنْزِلُ بالانسان ، كها في حديث ابن عباس قوله ﷺ « واعلم أَنَّ الْأَمَّةَ لو اجتمعوا على أَنْ يَنْفَعُوكَ بشيءٍ لم يَنْفَعُوكَ إِلَّا بشيءٍ قد كَتَبَه اللَّهُ لَكَ ولو اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُ وكَ بشيءٍ لم يَضُرُ وكَ إلا بشيءٍ قد كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ » .

فإذا كان الخلق بهذا الضعف فلا يَلْتَفِتْ لِمُرَآتِهِم إلا مَن كان سَخِيْفَ العقل وضَعِيْفَ الدّيْن .

وروي عن ابن مسعود أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ قَرَأْتُ البَارِحَةَ سُورة البَقَرة فقال حَظُّكَ منها .

ورُوِيَ عن النبي ﷺ عن الرجل الذي قال صُمْتُ الدَّهْرَ فقال « ما صُمْتُ الدَّهْرَ فقال « ما صُمْتَ ولا أفطَرْتَ » فقال بَعضُهم مِن أَجْلِ أَنَّهُ حَدَّث بِهِ .

اللَّهُمَّ هَبْ لَنَـا اليَقِـيْنَ والعَـافِية ، وَإِخـلاصَ الْتـوكـلِ عَليك ، والاستغناءَ عن خلقك .

اللَّهُمُّ اجْعَلْ خَيرَ أعمالِنَا مَا قَارَبَ آجَالَنَا.

اللَّهُمُّ أُغْنِنا بِهَا وَفَقْتَنَا لَهُ مِن العِلم ، وزَيِّنَا بِالحِلْمِ وأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى وجَمِّلْنَا العافية .

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قُلُوبِنا لِذِكْرِكَ وارزُقنا طَاعَتَكَ وطَاعَةَ رَسُولِكَ وَوَفَقَّنَا لِلْعَمَل بِكِتَابِكَ وسُنَةِ رَسُولِكَ . فِي لَنْعَمَل بِكِتَابِكَ وسُنَةِ رَسُولِكَ .

اللَّهُمَّ إِناَ نسألكَ الهُدى ، والتُّقَى والعَافِيَةَ والغِنَى ، ونَعُوذُ بكَ مِن دَرَكِ الشَقَاءِ ، ومِن جَهْدِ البَلاء ومِن سُوْءِ القَضَاء ومِن شَهاتَةِ الأَعْدَاء .

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّه ، ولَكَ الْمُلْكُ كُلَّه ، وبيَدِكَ الخيرُ كُلُّه ، وإليكَ يَرْجِعُ الأَمرُ كُلُّه عَلانِيتُه وسِرُه ، أَهْلُ الحَمْدِ والثَّنَاءِ أَنْتَ ، لا إله إلاَّ أَنتَ سُبحانَكَ إنكَ على كُل شَيءٍ قَدِير .

اللَّهُمَّ اغفر لنا جَمِيعً ما سَلَفَ مِنا مِن الذُنُوب . واعْصَمْنَا فيها بَقى مِن أَعْسَارِنا ، وَوَفَقنا لِعَمَل صَالح تَرضَى به عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

#### (فصل)

ومِن أنواع الرياء ما يفعله كثير من الناس مثل أن يكون له مال عند إنسان شركة أو نحوها ، فيأمرُ شريْكه بإخراج الزكاة خوفًا مِن ذم ِ أو نحوه ، ولو كان المال عنده لَما أخرج زكاته .

أو يَدْخُـلُ وَقْتُ صَلاةٍ مَفْرُوْضَةٍ وفيه أناس يَسْتَحِي منهم أن يُتْرِكَ الصلاة ولو كان وحده ما صلى فَهذا منافق مرآئى .

ومثل ذلك الصيام لو كان مع أناس أهل دِيْنٍ وطَاعَة ولو كان وحده لأفطر.

ومثل ذلك حضور الجمعة ، ولولا خوف المذمة لما حَضرَها .

ومثلُه صلة الرحم وبر الوالدين إذا كان يَصِلهم خوفًا من الناس أو رجاءهم ، لا يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى .

وكذلك الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان لِلرَّيَاءِ والسُّمْعَة فتجدُ هَذا الجنْس مِن الناس يَنْشَطُ عند اطلاع الخَلْق عَلَيه .

فتكُونُ مَنْزِلْتُه عند الخَلْقِ أَحَبَّ إليه مِن مَنْزِلتهِ عِند الخَالِقِ وَخَوفُه مِن دُمُ النَّاسِ أَعْظَمَ مِن خَوفِهِ مِن عذاب اللَّهِ وعِقَابِهِ .

ورَغْبَتُه فِي مَعْمَدَتِهِم وثَنَائِهم أَشد مِن رَغْبَتِهِ فِي ثُوابِ الله ، وهذا غاية الجهل والسَّخف .

وبعضُهِم يَتَرَكَدُ في الصلاة خَوفاً مِن الخَلْقِ ، ولو كانَ وَحْدَهُ لَنَقَرَهَا وَذَكَر بَعْضُهِم أَن أَعْرَابياً دَخَل المسجُدَ فَصَلَى صلاةً خَفِيْفَةً فقام إليه عَليً رضَى الله عنه بالدرة .

وقال أُعِد الصلاةَ فأَعَادَهَا مُطْمَئنًا بركُود ، فقال له عَليُّ أَهَذِهِ خَيْرٌ أَم الْأُولى فقال الأعرابي الأُولى لأني صَلَيْتَها لَلهِ والثانية صَليُتَهَا خَوفًا مِن الدَّرَة .

وذكر أنَّ عَابِدًا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَعْبُدُوْنَ شَجَرَةً فَخَرَجَ لَيْقَطِعَها فقال له إبليس إنْ قَطَعْتَهَا عَبَدُوا غَيْرَهَا فارْجِعْ إلى عِبَادَتِك فقال لابُدَّ مِن قَطْعِهَا فَصَارِعَه فَصَرَعُهُ العابدُ .

فقال إبْليسُ أَنْتَ رَجُل فقير إِرْجِعْ إلى عِبَادَتِكَ وأَجْعَلُ لَكَ كلَّ لَيلة دِيْنَارين عند رَأْسِكَ ولو شاء اللَّهِ لأرسل رسولاً يقطعها وما عليك إذا لم تَعْبُدْهَا أَنْتَ .

قال نَعَم فَرجَعَ الفقير فلما أَصْبَحَ وَجَدَ الدِّيْنَارَيْن ثم في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث لم يَجدُ شَيْئًا فَخَرَجَ لِقَطْعِهَا بَعْدَ ذلك .

فَعَارَضَه إِبْلَيْسُ وَصَارَعَهَ فَصَرَعَهُ إِبْلَيْسُ فَقَالَ العَابِدُ كَيْفَ غَلَبَتُكَ أُولًا ثُم غَلَبْتَنِي ثَانِياً قَالَ لِأَنَّ غَضَبَكَ أُولًا كَانَ لله تعالى وَغَضَبَكَ ثانياً كان لله تعالى وغَضَبَكَ ثانياً كان للدَّيْنَارَيَنَ . قال جل وعلا وتقدس ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرهُم بِالله إلا وَهُم مُشْرِكُونُ ﴾ .

وكَمْ قَائِل آمَنْتُ بِاللَّهِ وحْدَهُ وَفِي قَلْبِهِ شَرْكُ خِفَيٌ وظَاهِرُ إِذَا سَمِعَ الْقُرْآنَ لَم يُصْغَ سَمْعَهُ كَأَنْ لَيْسَ فِي القُرْآنَ نَاهٍ وآمِرُ ويَسْأَلُ رُزِقَ اللَّهِ مِن فَصْلَ خَلْقِهِ ويَخْضَعُ فِي أَبْوَابِهِم وَهُو صَاغِرُ ولو كَانَ فِي اللَّهِ مِن فَصْلَ خَلْقِهِ وَيَخْضَعُ فِي أَبْوَابِهِم وَهُو صَاغِرُ ولو كَانَ فِي الايمان بِاللَّهِ مُوْقنًا لَسُدَّتُ بِفَصْلِ اللَّه مِنْهُ الفَواقِرُ ولو كَانَ فِي الايمان بِاللَّهِ مُوْقنًا لَسُدَّتْ بِفَصْلِ اللَّه مِنْهُ الفَواقِرُ اللَّهُمُّ وَفَقْنَا لِسَبِيْلِ الطَّاعَةِ ، وَثَبَّتْنَا عَلَى اتّبَاعِ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ ، وَأَجْتِمْ

لَنَا بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْمَيِّيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

### (فصل)

عن أبي الدَّرُدَاءِ قال قال رسول الله ﷺ « إنَّ الإِبقاءَ على العَمَلِ أَشَدُ مِن العمل .

وإنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ العملَ فيكْتَبُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ مَعْمُولٌ به في السِّرِ يُضَعَّفُ أَجْرُهُ سَبْعِينَ ضِعْفَا .

فلا يَزَالُ به السيطانُ حَتَّى يَذْكُرَهُ للناس ويُعْلِنَه فَيُكْتُبُ عَلَانِيَةً ويُمْحَى تَضْعَيْفُ أَجْره كله .

ثم لا يَزَالُ به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويُحِبُّ أَنْ يُذكر بِهِ ويُحِبُّ أَنْ يُذكر بِهِ ويُحْمَد عَليه .

فَيُمْحَى مِن العَـلانِيةِ ويُكْتَب رِيَاءً فاتَّقَى آمْـرُوُّ صَانَ دِيْنَه وإن الرياء شِركُ » رواه البيهقي .

وبعضهم يجني على نَفْسِهِ يُحَدِّثَ بِأَعْمِالِهِ لِيَحْمَدَهُ الناسِ عَليها فَيَذْكُرُ أَنَّهُ يَعْجُ كُلَّ سَنة وأنه يَصُوم البيضَ وأنَّه يَعْتِمَر فِي رمضان هُوَ وأهلُه ولم يُسْأَلُ.

فَتَرَاهُ يُظْهِرُ الأعمال لِيَحْمَدَهُ الناسُ ويُجِلُّوهِ وما دَرَى أَن هذا تُلْبيسٌ مِن إِبليسَ لِأَجْل أَنْ يَتْعَبَ ولا يَرْبَح .

وما هذه طريقة السلف فإن السلف كانوا يَسْتُرونَ عِبَادَاتِهم وكان عَمَلُهُم كله سِرًّا كانَ الامامُ أحمد بن حنبل يَقْرَأُ القُرآنَ كثيرًا ولا يُدْرَى متى يختم .

وكان الربيع بن خَـ يْتُم إذا دخل عليه أحد وقد فتش المُصْحَفَ يغطيه بثوبه مخافة الرياء .

وبعضُهم إذا أُراد إخراجَ صَدَاقَةٍ حَرصَ على إخْفَاءِ نَفْسِهِ لِئَلَّا يَعْرِفَهُ الْفَقِيْرُ ويحرص على إِخْفَاءِ نَفْسِهِ لِئَلَّا وَرَبِهَ أَوْ الْفَقِيْرُ ويحرص على إخراجها لَيْلًا وربها أَتَاه وهُو يُصَلَى وَوَضَعَهَا فِي ثُوبِهِ أَوْ أُمَامَه لئَلَّا يَراهُ الفَقِيرِ .

وِمِن السبعةِ الذينَ يُظِلهم اللَّهُ في ظِلَّهِ يوم لا ظَلَّ إلَّا ظِلهُ رَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حتى لا تَعْلَمَ شِهَالُه ما تُنْفِقُ يَمِيْنُه .

وبَعْضُهُم إذا صَلَّى خالِيًا في بَيْتِهِ أَوْ في المسجد يَظْهَر لِصَدْرِهِ أزيرٌ كأزير المرجل من البكاءِ .

وإَذَا كَانَ حَوْلِهُ نَاسٌ أَو أَحَسُّ بِدَاخِلُ عَلَيْهِ لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوتِ .

وإذا أَرَادَ الْخُرُوْجَ مِن بَيْتِهِ أَوْ دَخَلَ عَليه إنسَانٌ غَسَل وَجْهَهُ عن أَثَرِ الدُّمُوعِ خَافَةَ الرياء .

وقال عبدُ الله بنُ المبارَكِ عن مُبارَك بن فَضَالَة عن الحَسَن قال إنْ كان الرجلُ لَيُصَلِي الصلاة الطويلة في بيتِهِ وعنده الزُّوَّارُ ما يَشعُرون به .

ولقد أدرّكنا أقوامًا ما كانَ على الأرض مِن عَمَل يَقْدِرُوْنَ أَنْ يَعْمَلُوه في السِّر فيكونُ عَلَانيةً أَبَدَا لقد كان المسلمون يَجْتَهِدُونَ في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا هَمْسَا بينهم وبين رجم .

وذلك أنه تعالى يقول ﴿ أَدْعُوا ربكم تَضَرُّعًا وخُفْيَةً ﴾ وذَلِكَ أنَّ الله ذَكَر عَبْدًا صَالِحاً رَضِي فِعْلَهُ فقال ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِياً ﴾ .

ومِن السبعة الذين يُظِلُهم الله في ظِلّهِ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ضِدٌ ما عليه كَثيرٌ من الناس اليوم فَتَجِدُ الواحِدَ عندَ الناس يَخْشعُ وَيُجَدِّ مَا عليه كَثيرٌ من الخَمْةَ يَبْكِي وَيُشَاهِقُ وَيُهَرِّمْعُ وَيُحَوِقلُ ويَسْتَرِجِعْ .

وإذا كانَ وَحْدَهُ عندَ قِرَاءَةِ القُرآن الذي لَوْ أَنْزِلَ على جَبَل لَرَايْتُهُ خاشعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشْيَةِ الله لا يَبْكى ولا يتأثر بالآيات التي يَتْلُوْهَا .

مثل قوله تعالى ﴿ إِن لدينا أنكالا وجَحِيْهَا وطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وعَذَابًا اليها يَومَ تَرْجُفُ الأرضُ والجبال وكانتِ الجبال كَثِيْبًا مَهيْلا ﴾ .

وقىولى تعالى ﴿ وجِيءَ يَومَئذٍ بَجهَنّم يَومَئذٍ يتذكر الإِنسان وأنى له الذكرى يقُولُ يَا لَيْتِنَي قدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ .

وقوله جل وعلا ﴿ ويَأْتِيه الموتُ من كل مكان وما هو بِمَيَّتٍ ومِن وَرَائِهِ عَدَابٌ غليظ ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ .

وقوله ﴿ وسُقُوا ماء حميهًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ وإن منكم إلا واردُها كانَ عَلَى رَبُّكَ حَتُّمًا مقضيا ﴾ .

وقوله جل وعلا ﴿ ونادى أصحابُ النار أصَحابِ الجنة أَنْ أَفِيضُوا علينا مِن المَاءِ أُو مِمًّا رَزَقكم الله قالوا إِنَّ الله حرمَهُمَا على الكافرين ﴾ .

لَقَد كان السلف الصالح إذا سَمِعُوا إحْدَى الآياتِ المتقدمة أو نحوها من الآيات المُخَوفَة مما سَنَقْدُم عَليه يُغْشَى عليهم .

ومنهم مَن يَمُوتُ فقد رُوي عن عُمَرَ بنِ الْخَطَابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرأ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَواقع ما لهَ مِن دافع ﴾ .

فصاحَ صَيْحَةً وخَرَّ مَغْشِيًا عَليه فَحُمِل إلى أهلِهِ فلم يَزَلْ مَريضًا شهراً.

ورُويَ عن زُرَارَة بنِ أَبِي أَوْفَى أَنه قَرَأ ﴿ فَإِذَا نُقِّرَ فِي النَاقُورِ ﴾ فَصَعِقَ وَمَاتَ فِي عِمْرَابِهِ رَوَاهِ الْحَاكَمَ فِي المستدرك .

وابن سعد من حَدِيث بهز بن حكيم قال أمَّنا زُرَارَةً بنُ أَبِي أُوفى في مسجد بني قُشَير . . فَذَكرهُ .

وسَمِع الشافعي رضي الله عنه قارئاً يَقْرأَ ﴿ هَذَا يَوُم لا ينطقون ولا يُؤْذَنُ لَمُ مَا يَعْتَذِرُوْنَ ﴾ فَغُشِيَ عليه .

وسَمِعَ عَلِيُ بنُ الفُضَيْلِ قارئاً يَقْرَأُ ﴿ يوم يقوم الناسُ لِرَبِ العَالِمِينَ ﴾ فسَقَطَ مَغْشيًا .

ورُوِيَ أَنَّ الربِيْعَ بنَ خَيْثم سَمِعَ قَارئاً يَقْرَأُ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي الناقور فذلك

يَومَئذِ يَومٌ عَسِيرٍ ﴾ فَخَرَّ مَعْشِيًا فلم يُفِقْ إلَّا في اليوم الثاني .

ورُويَ أَنَّ رَجُلا صَلِّى ورَاءَ إمام فَقَراً ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ فَخَرَّ الرَّجُل مَغْشِيًا عليه فلما سَلَّم الناس وجَدُوهُ مَيَّتًا .

ورُوييَ عن بَعض التابعين أَنَّهُ قَراً سُوْرَةَ الفُرقان أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا وصِلَ إِلَى قُولَ الله تعالى ﴿ قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ ﴾ سَقَطَ مَغْشِيًا عليه ولم يَقدر أَنْ يُجَاوِزَهَا .

وَرُويَ عن إبراهيم النَّخعِي أنه كان إذا مَرَّ بقول الله تعالى ﴿ وقالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ خفض صَوْته .

ونحن نَسْمَعُ هَذه الآيات ولا نَتَأثُّرُ منها نسأل الله لُطْفَهُ .

إذا بَرَزَتْ لِيَومَ العَرْضَ نَارٌ لَما الناسُ الوَقُودُ مَعَ الجِجَارَةُ يَفِرُ المَرْءُ حَقَّا مِن أَخِيْهِ ويُنْكِرُ فِي المَعَادِ مَنِ اسْتَزَارَه فِلا الجِلُ الحَمِيمُ يُغِيْثُ خِلاً ولا الجَارُ المُجِيْرُ يُجِيْرُ جَارَهُ إِذَا جَاءَ الجَدليلُ لِفَصْلَ حُكْمٍ ونُشِّرَتِ الصَّحَائيفُ مُسْتَطارةُ فَيْفَتَضِحُ السَّىءُ بقُبْحِ فِعْلَ ومَنْ يَكُ مُسِنًا فَلَهُ البَشَارَةُ فَيْفَتَضِحُ السَّىءُ بقُبْحِ فِعْلَ ومَنْ يَكُ مُسِنًا فَلَهُ البَشَارةُ وَنَفَتَضِحُ السَّيءُ بقُبْحِ فِعْلَ ومَنْ يَكُ مُسِنًا فَلَهُ البَشَارةُ وفَقَنَا بِلَهُمَّ الْهُمَّ الْمُعَمِّ فِي دَارِ القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بِحُسْنِ الاقبالِ عَليك والإضْغَاءِ إليك ووَفقنا لِلتَعاوُنِ فِي طَاعَتِكَ والتَسليم لأمْرك والرِّضا والمُناذرة إلى خِدْمَتك وحُسْنِ الآدابِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتّسليم لأمْرك والرِّضا والمُناذرة إلى خِدْمَتك وحُسْنِ الآدابِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتسليم لأمْرك والرِّضا والمَن وصلى اللَّهُ على السَّعْرِ لنَعْمَائِكَ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع السَّم المُعينِ الأحياء منهم والميتين برحَتِكَ يا أَرْحَمَ الراحين وصلى اللَّهُ على عَمد وآله أجعين .

## (فمل)

عباد الله إن كلمة التوحيد « لا إِله إلا الله » ، هي العروة الوثقى وهي التي فطر الله عليها جميع خلقه ولها فَضَائلُ عَظيمةَ لا يُمْكنُ اسْتِقْصَائهُها .

منها أنها التوحيد الذي بَعَثَ اللَّهُ به رُسُلَهُ جَمِيْعَا ، وهي شِعَارُ الإسلام ، وهي مفتاحُ دار السلام ، والفارقةُ بين الكفر والايهان .

وهي أفضل الأعمال وأساسُ الملة والدين قال الله جل وعلا ﴿ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مشلا كلمةً طيّبةً كشجرة طَيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ .

قال ابن عباس وغيره الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله .

ففي قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ صَرِبُ اللهُ مثلا ﴾ تَنْبَيْهُ إِلَى عظمة هَذَا المشل ، ورَوْعَته ، وأنَّهُ المثل الأفضل ، والأكمل ، والأتم ، والأدل على المراد ، الذي سِيْقَ لَهُ .

وذلكَ مَّا يُوجِبُ على العاقل أَنْ يُلْقِى سَمْعَهُ واهْتِهامَهُ إليه ، فَيَعْقِل ما فيه ، ويَتَذَبَّره .

فإنَّ ضَرَّبَ الأمثال إِبْرَازٌ لِلْمَعَانِي وتصوِيْرًا للمعقولات والمعلومات بصُور المشاهَدات والمرثيات .

وبـذلـك تتجـلى حقـائق المعـاني النُخـبِر عنهـا ، ولـذلك قال تعالى ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس لَعَلَّهُم يتذكرون ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ ، وَوَصِفَتْ هَذِه الكلمةُ بِأَنها طَيّبَةٌ لأنَّ مَدْلُولها ، وَمَوْضُوعَها ، والمُخْبَرَ عنه .

هُو اللَّهُ الحي القيوم العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقائص والعيوب والآفات.

فهذه الكلمة « لا إله إلا الله » هي أرفعُ كلمة ، وأنْفَعُ كلمة ، وأطيب كلمة . وأطيب كلمة . وأطيب كلمة . وأعظم كَلِمَةْ وأَجْلُ كَلِمَةْ .

ومُطَيِّبَةٌ لِلْقَلْبِ الذي اعْتَقَدَهَا ، ومُطَهِّرةٌ لَهُ مِن أنجاسِ الشركِ والكفرِ والكفرِ والنفاق والشك .

فلا أطيب منها ، ولا أطهرَ منها ، ولا أزكى منها ، ولا أنْجى منها ، ولا أكمل منها ، ولا أفضل منها ، ولا أقدسَ ولا أنْفَسَ منها .

وهي الكلمة الطيبة ، وهي كلمة التقوى قال الله جل وعلا ﴿ وَالْزَمَهُمِ كَلَّمَةُ التَّقْوَى ﴾ .

عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿ وألزمَهُمْ كلمةِ التقوى ﴾ قال « لا إله إلا الله » .

وعن علي رضي الله عنه وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله الا الله والله أكبر.

وعن ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله .

هي رأس كلِ تقوى .

وهي كلمةُ اللَّهِ العُلْيَا .

قال الله جل وعلا ﴿ وكلمةُ الله هي العُلْيَا ﴾ عن ابن عباس هي لا إله إلا الله .

فلا أعلى منها ، ولا أشرف منها ، ولا أُعَزَّ منها ، فلها الرِفعةُ والعِزةُ والعِزةُ والعِزةُ والعِزةُ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن صدر اللوح المحفوظ لا إله إلا الله وحده ، دِيْنُهُ الإِسِلام ، ومحمدُ عَبْدُهُ ورسوله .

فَمَنَ آمَنَ بِٱللَّهِ وَصَدَّقَ بِوَعْدِهِ وَاتَّبَعَ رُسُلَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجُّنَّة .

ولا إله إلا الله هي الكلمةُ الباقية ، قال الله جل وعلا ﴿ وجَعَلَهَا كَلِمَةً بِاقَية فِي عقبه لعلهم يرجعون ﴾ .

قال عكرمة وبجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم ، يعنى لا إله إلا الله . وهي كلمة التوحيد .

وهي كلمة الاخلاص .

وهي كلمة كريمة على الله .

رواه البزار في مسنده عن عياض الأنصاري عن النبي ﷺ قال ﴿ إِنَّ لاَ إِلَّهُ اللهِ كُلُّمَةٌ عَلَى اللهِ كَرَيْمَةٌ لها عند اللَّهِ مكان » .

اللَّهُمَّ نُوِّرْ قُلُوبِنَا بِنُّورِ الاَّيْمَانِ وَثَبِّتْهَا عَلَى قَوْلِكَ التَّابِتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ وَتَوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِيْنَ يَا أَكْرَمَ الأَّكُورَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِيْنَ .

## ( فصلٌ )

عَبَادَ اللَّهِ مَا قَامَتِ السَّمَواتُ والأرْضُ ولا صَحَّتِ السُّنَّةُ والفَرْضُ ولا نَجَا أَحَدٌ يَوَمَ العَرْضِ إلاَّ بِلاَ إِلَه إِلاَ اللَّهُ ولا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الجَهَادِ ، ولا أَرْسِلَتِ الرُسُلُ إِلى العِبَادِ ، إلا لِيُعَلِّمُوهم العَمَلَ بِلاَ إِلَه إلا اللَّهُ .

تَالِلَه إِنَّهَا كَلَّمَةُ الْحَقَ ، وَدَعْوَةُ الْحَقّ وَأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِن الشَّرْكِ وَنَجَاةً هَذَا الأَمْرِ وَلاَّ جُلهَا خَلَق اللَّهُ الْحَلْق ، كَمَا قَالَ تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ الْأَمْرِ وَلاَّ جُلهَا خَلَق اللَّهُ الْحَلْق ، كَمَا قَالَ تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ الْمُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَأَعْبُدُوْن ﴾ وقال تعالى ﴿ يُنزّلُ الملائكةَ بالرُوْحِ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُواْ أَنّهُ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ .

الرُسُلُ بالجهادِ .

فَمَنَ قَالَهَا عَصَمَ مَالَهُ وَدَمَهُ ، وَمَن أَبَاهَا فَهَالهُ وَدَمُهُ حَلَالٌ ، وَجَا كَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى كَفَاحًا وَهِيَ أَحْسَنُ الحَسنَاتِ كَهَا فِي المُسْنَدِ عن شَدَّادِ بنِ أَوْس ، وَعُبَادَةَ بن الصَّامِة رَضِيَ اللَّهُ عنها أنَّ النَّبيَ ﷺ قال لأصْحَابِه ، ارْفَعُوا أَيْدِينَا سَاعَةً فَوَضَعَ رسولُ اللَّهِ الْفَعُوا أَيْدِينَا سَاعَةً فَوَضَعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَدَهُ وقَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُم بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الكَلِمَةِ ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي الجَنَّةَ وإنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَاد .

ثُم قَالَ أَبْشِرُوا ، فانَّ اللَّهَ قَد غَفَرَ لَكُمْ وَهِيَ أَحْسَنُ الحَسَنَات ، وَهِيَ تَمْحُو الذُّنُوبَ والخَطَايَا .

وفي سنن ابن مَاجَةَ عَن أُمِّ هَانيءٍ عن النبي ﷺ قال لاَ إِلهَ إِلا اللَّهُ لاَ تَتْرُكُ ذَنْبًا ولا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ ، وَرُوَي بَعْضُ السَّلَفِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ مَا أَبْقَتْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ شَيْئًا وَهِي تُجَدِّدُ مَا دَرَسَ مِن الإِيهانِ فِي القَلْبَ .

وفي المسند أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَأَصْحَابِهِ جَدِّدُوْا إِيْهَانَكُم قَالُوا كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْهَانَنَا قَالَ قُوْلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وهي الَّتِي لَا يَعْدِلُهَا شَيء في الوَزْنِ ، فَلَو وُزنَتْ بالسمواتِ والأَرْضِ لَرَجَحَتْ بهنَّ .

كُمَا فِي المسندِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي ﷺ أَنَّ نُوحاً عليهِ السلامُ قالَ لاَبْنهِ عندَ مَوْتهِ آمُرُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فانَّ السمواتِ السبعَ واللَّرضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كَفَّةٍ وَوُضِعَتْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ بِكَفَّةٍ السبعَ والإرضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كَفَّةٍ وَوُضِعَتْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ بِكَفَّةٍ لَرَجَحَتْ بَهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمواتِ السبعَ والإرضِينَ كُنَّ في حَلَقَةٍ مُبْهَمَةٍ فَضَمَتْهُنَّ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ .

وإِنَّهَا تَرْجَحُ بِالسمواتِ والأَرْضِ كَمَا فِي حَدِيْثِ عبدِ اللَّه بنِ عمرو رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أَنْ مُوْسَى عليه السلامُ قالَ يَا رَبُّ عَلَّمْنِيْ شَيْئاً أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكً بِهِ ، قال يَا مُوْسَى يَا رَبُّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ بَهُ ، قال يَا مُوْسَى يَا رَبُّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا .

قال يَا مُوسَى قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ قال لا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيئاً تَخُصُّنِيْ بِهِ ، قَالَ يَا مُوْسَى لَوْ أَنَّ السمواتِ السبعَ والأرضِيْنَ السَّبْعَ وَعامِرَهُنَّ غَيْرِيَ فِي كُفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ » .

اللهم اجْعَلْ رِزْقَنَا رَغَدَا ، ولا تشَمِتْ بنا أَحَدَا .

اللهم رَغُبْنَا فيها يبقى ، وزهدنا فيها يَفَنى ، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ، ولا يُعَوَّلُ في الدين إلا عليه .

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام ومُلْكِكَ الذي لا يضام وبنورك الذي مَلَّ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نهتم به وأن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز ياذًا المن والعطا والعز والكبرياء يا مَن تَعْنُوا له الوجُوه وتخشع له الأصوات .

وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير وَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# (فصل)

إعلم وفَقَنَا اللَّهُ وإياكَ وجَميع المسلمين « أَنَّ لا إِلهَ إِلَّا اللَّه » تَرْجحُ في صَحَائِفِ الذُّنُوْبِ ، كَمَا في حَدِيْثِ السِّجِلاتِ ، والبِطَاقَةِ ، وفي حديث عبدِ اللَّهِ بن عمرو فِيْمَا أخرجه أحمدُ والنسائي والترمذي عن النبي ﷺ .

وهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ الحُجُبَ ، حَتَّى تَصِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وإنَّهَا لَيْسَ فَهَا دُوْنَ اللَّهِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وِ عَـن فَلَا فِي التَّرِمِذِي عَن عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وِ عَـن النّبِي ﷺ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَها دُوْنَ اللَّه حِجَابِ .

وَأَنَّهَا تُفْتَحُ هَا أَبُوابُ السَّمَاءِ كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه عن النبي ﷺ أنه قَالَ مَا مِن عَبْدٍ قال لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ تَخِلصاً إلا فُتِّحَتَ لها أَبْوَابُ النبي ﷺ أنه قَالَ مَا مِن عَبْدٍ قال لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ تَخِلصاً إلا فُتِّحَتَ لها أَبْوَابُ السَاءِ حتى تُفْضِيْ إلى العَرْش .

وَيُرُوَى عن ابن عباس رضِيَ اللَّهُ عنها مَرْفُوْعًا مَا مِنْ شَيْءٍ إِلا بَيْنَهُ ويَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ، إِلا قَولُ لاَ إِلهَ إِلا اللَّهُ كَمَا أَنَّ شَفتيْكَ لا تَحْجِبُهَا كَذَلِكَ لا يَحْجِبُهَا كَذَلِكَ لا يَحْجِبُهَا شَيْءٌ حَتَى تَنْتَهِيْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَوَرَدَ عَنِ النبِي ﷺ مَنْ قال لاَ إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ

ولَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيْرِ مُخْلَصاً بِهَا قَلْبُهُ يُصَدِّقُ بِهَا لِسَانُهُ إِلا فَتَقَ اللَّهُ لَهُ السَّهَاءَ فَتْقاً حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى قَائِلِهَا مِن أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَحَقُ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ لَهُ السَّهَاءَ فَتْقالُهُ مُؤَلِّهُ مَا اللَّهُ إِلَيهِ أَنْ يُعْطِيهُ سُؤْالَهُ ، وهِي الكَلِمَةُ التي يُصَدِّقُ اللهُ قَائِلَهَا .

كَمَا فِي حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا عِن اَلنبي عَلَيْهُ قَالَ الْعَبُدُ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ . وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنَا ، وأَنَا أَكْبَرُ ، وإذَا قالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِيْ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ وَحْدِيْ لاَ شَرِيكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ وَلَى الْحَمْدُ ، وإذَا قَالَ العَبْدُ لاَ وَلهُ الحَمْدُ ، وإذَا قَالَ العَبْدُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَلَى الْحَمْدُ ، وإذَا قَالَ العَبْدُ لاَ إِلهَ إِلا باللَّهُ قَالَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَلَا تَوْل ولا حَوْلَ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةً إلا باللَّه قَالَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاّ اللَّهُ وَكَانِ يَقُولُ مَن قَالْهَا فِي مَرضِه ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَارُ .

ُ وَهِيَ أَفْضَلُ مَا قَالَهُ النَّبِيُونَ كَمَا وَرَدَ فِي دُعَاءٍ عَرِفَةَ وهِي أَفْضَلُ الذِكْرِ كَمَا فِي حَدِيْثِ جَابِرِ المَرْفُوعِ أَفْضَلُ الذِكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ فِي حَدِيْثِ جَابِرِ المَرْفُوعِ أَفْضَلُ الذِكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ اللَّه عنها أَحَبُّ كَلِمَةٍ إِلَى اللَّهِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلا جَا » .

اللهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير .

نسألك أن تذيقنا برد عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الراحمين وأرَأفَ الرائِفين وأكرمَ الأكرمين .

اللهم اعْتِقْنَا مِن رِقِّ الذُنُوبْ ، وَخَلِّصْنَا مِن أَشَرِ النُّفُوسْ ، وأَذْهِبْ عَنَا وَحْشَـةَ الإِسَاءَةُ ، وطَهِّرْنا مِن دَنسِ الذنوب ، وباعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الخَطَايَا وأَجِرْنَا مِن الشيطان الرجيم .

اللهم طَيِّبْنَا لِلقَائِكْ ، وأهِّلْنَا لِوَلائِكْ وأَدْخِلْنَا مَعَ المَرْحُوْمِيْنَ مِن أَوْلِيَائِكْ ، وتوفَّنَا مُسْلِمِين والحقنا بالصالحين .

اللهم أعِنَّا على ذِكْرِك وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكْ ، وتلاَوَةِ كَتَابِكْ ، والْجَعْلْنَا من حِزْبِكَ المُفْلِحِينَ ، وأيَّدَنَا بجُنْدِكِ المَنْصُورِين ، وارْزُقْنَا مُرافَقَةَ

الذينَ أَنْعَمْتَ عليهم مِن النبين والصِّدِيقين والشهداء والصَّالحين.

#### (فمل)

ولا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ أَفْضَلُ الأَعْهَالِ ، وَأَكْثَرُهَا تَضْعِيْفَاً وَتَعْدِلُ عِتْقَ الرَّقَابِ وَتَكُونُ حِرْزاً مِن الشَّيْطَانِ ، كَمْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عِن أَبِي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي عَيِّلَةُ قَالَ مَن قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ وله عن النبي عَيِّلَةُ قَالَ مَن قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ فِي يَوم مَائَةً مَرَّة ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرُ رقَابٍ ، وكُتِبَ لَهُ مَائَةُ حَسَنةٍ ، وَحُي عَنه مائَةُ سَيِّئَةٍ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ رقابٍ ، وكُتِبَ لَهُ مَائَةُ حَسَنةٍ ، وَحُي عَنه مائَةُ سَيِّئَةٍ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مَا عَاهُ مَا عَاهُ مَا يَا لاَ وَاحِدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ .

وَوَرَدَ أَنَّ مَن قَالَمَا عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمْنَ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِن وَلَدِ اسْمَاعِيلَ ، وفي الترمذي عن عُمَر مَرْفُوعًا مَن قَالَمَا إِذَا دَخَلَ السُّوقَ وَزادَ فيهَا يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيِّ لا يَمُوْتُ بِيدهِ الخَيرُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلَفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَحَى عنه أَلْفَ سَيِئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَفِي روايةٍ يُبْنِي لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ .

وَمِن فَضَّائِلِهَا أَنَّهَا أَمَانُ مِن وَحْشَةِ القَبْرِ وَهَوْلِ المَحْشَرِ كَهَا فِي المُسْنَدِ وَغَيْرِهِ عَنِ النبي ﷺ لَيس على أَهْلِ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُوْرِهِم ولا فِي نَشْطُوْنَ التَّرَابَ عَن رُؤُوسِهِم فَي نُشُورِهِم ، وَكَأَنَّ بأهل لا إِلهَ أَلاَّ اللَّهُ يَنْفُضُوْنَ التَّرَابَ عَن رُؤُوسِهِم وَيَقُولُونَ الحَمدُ لِلَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَا الحَزَنَ .

وفي حديثُ مُرْسَلُ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّكُ الْحَقُّ المُبِينُ كُلَّ يَوْمِ مائَةَ مَرَّة كانَتُ أَمَاناً مِن الفَقْر ، وَأُنْساً مِن وَحْشَةِ القَبْر ، وَاسْتُجْلِبَ بِهِ الغِنَى ، واسْتُقْرِعَ بِهِ بَابُ الجَنَّةِ وَهِيَ شِعَارُ الْوَمِنِيْنَ إِذَا قَامُوْا مِن قُبُورِهِم . الغِنَى ، واسْتُقْرِعَ بِهِ بَابُ الجَنَّةِ وَهِيَ شِعَارُ الْوَمِنِيْنَ إِذَا قَامُوْا مِن قُبُورِهِم . ومِن فَضَائِلَهَا أَنَّها تَفْتَحُ لِقَائِلَهَا أَبُوابَ الجَنَّةِ الشَّانِيَة ، يَدْخُلُ مِن أَيّها شَاءَ وفي الصَّحِيْحَيْن عن عُبَادَة بن الصامِتِ رَضِيَ اللَّه عنه عن النبي ﷺ شَاءَ وفي الصَّحِيْحَيْن عن عُبَادَة بن الصامِتِ رَضِيَ اللَّه عنه عن النبي ﷺ

قَالَ مَن شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَرَسُولُهُ ، وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَرَسُولُهُ ، وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ لاَ رَيْبَ فيها ، وأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ وَأَنَّ الجَنَّةَ الشَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فيها ، وأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن في القُبُور ، فُتِّحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الشَّانِيَةَ يَدْخُلُ مِن أَيَّا شَاءَ .

وَفِي حديثِ عبدِ الرحمن بن سَمُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه عن النبي ﷺ في قصَّة مَنامِهِ الطَّويْلِ ، وفيه قال رَأَيْتُ رَجُلًا مِن أُمَّتِي انْتَهَى إلى أَبْوَابِ الجَنَّةِ فَأَعْلَقَتْ دُوْنَهُ ، فَجَاءَتْهُ شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ فَفَتَحَتْ لَهُ الأَبْوَابَ وَأَدْخَلَتْهُ الجَنَّةُ الجَنَّةُ .

وَمِن فَضَائِلَهَا أَنَّ أَهْلَهَا وَانْ دَخَلُوا النَّارَ بِتَقْصِيْرِهِم فِي حُقُوقُهم ، فانَّهُم لَابُدًّ أَنْ يَخْرُجُوا مِنها ، وفي الصحيحين عن أُنسٍ رَضِي اللَّهُ عنه عن النبي عَلَّانُ يَقُولُ اللَّهُ وَعَزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأَخُرِجَنَّ مِنْهَا مَن قال لَا إِلَّا اللَّهُ أَهِ . » .

اللَّهُمَّ أَيْقِظْ قُلُوْنَنَا وَنَوِّرُهَا بِنُوْرِ الأَيْهَانِ وَثَبِّتْ فِيْهَا عَبَّتَكَ ثُبُوْتَ الجَبَالِ الرَّاسِيَاتِ وَوَقَّقْنَا لِلْعَمَلِ بِالباقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَجَنَّبْنَا جَمِيْعَ المُوْبِقَاتِ وَلاَ تُزِغَ الرَّاسِيَاتِ وَوَقَّقْنَا لِلْعَمَلِ بِالباقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الصَّالِحَاتِ وَجَنَّبْنَا جَمِيْعَ المُوْمَقَاتِ وَلاَ تُزِغَ قَلُوبَنَا بعَدَ اذْ هَدَيْتَهَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ ، اللَّهُم قُلُوبَنَا بعَدَ اذْ هَدَيْتَهَا وَهَبُ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ ، اللَّهُم افْتَح لِدُعَائِنَا بَابَ القَبُولِ والاجَابَةِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمدٍ وآلِهِ وسَلَّم .

### (فمسل)

وقال ابنُ القيم رحمه الله أصلُ الأعمالِ الدينية حُبُّ اللَّهِ ورسولِهِ كما أن أَصْلَ الأقوالِ الدِينية تصديقُ اللَّهِ ورسولِهِ وكُلُ إرادةٍ تمنعُ كمالَ خُبِّ اللَّهِ ورسولِهِ وكُلُ إرادةٍ تمنعُ كمالَ خُبِّ اللَّهِ ورسولِهِ وتُزَاحِمُ هَذِهِ المحبةَ فانها تمنعُ كَمالَ التصديق .

فَهِي مُعَارِضَةً لِأَصْلِ الايبانِ أَوْمُضْعِفَةٌ لَهُ ، فَانْ قَوِيَتْ حتى عَارَضَتْ أَصلَ الحُبّ والتصديق كانت كُفْراً وشِركاً أَكْبر وإن لم تُعَارِضْه قَدَحَتْ في

كَالِهِ وأَثَّرَتُ فِيه ضُعْفاً وفَتُوراً في العَزِيْمَةِ والطلبِ ، وهي تَحَجِبُ الواصلَ وتقطعُ الطالبَ وتُنكِي الراغِب .

فلا تَصْلَحُ الموالاةُ إلا بالمعاداةِ كَما قال تعالى عن إمام الحُنفاءِ المحبين أنّه قُال لِقَومِهِ ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فانهم عدو لي إلا رب العالمين ) فلم تَصْلَحْ لِخَلِيلِ اللّهِ هَذِهِ الموالاةُ والحلّةُ إلا بتحقيْقِ هَذِهِ المُعادَاةِ فإنَّ ولايةَ اللّهِ لا تَصِحُ إلا بالبراءةِ مِن كُلِّ مَعْبُودٍ سَواه .

قال تعالى ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله . كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضآء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ﴾ أي جَعَلَ هَذِهِ الموالاةَ للهِ والبراءةَ مِن كُل مَعْبُودٍ سِواهُ كَلِمَةً باقيةً في عقبه يَتُوارَثُهَا الأنبياءُ وأتباعُهم بعضُهم عن بعض .

وهي كَلِمَةُ ( لا إلهَ إِلَّا اللَّه ) وهي التي وَرَّتُها إمامُ الحنفاءِ لَأِتْبَاعِهِ إلى بوم القيامة .

وهي الكلمةُ التي قامَتْ بها الأرضُ والسمواتُ وفَطَرَ اللَّهُ عليها جميعَ المخلوقاتِ ، وعليها أُسُسَتْ اللِّهُ ونُصِبَتَ القِبْلَةُ ، وجُرِّدَتْ سُيُوفُ الجهاد .

وهي محضُ حَقِّ اللَّهِ على جميع ِ العباد .

وهي الكلمةُ العاصمةُ لِلدَّم وَالمَالِ والذُرِّيةِ في هذه الدارِ والمُنْجِيَةُ مِن عَذِابِ القبرِ وعَذَابِ النار ، وهي المَنْشُودُ الذي لا يَدْخُلُ أَحَدُ الجَنةَ إلَّا بِهِ والحَبْلُ الذي لا يَصِلُ إلى اللَّهِ مَن لَمْ يَتَعَلَّقْ بسَبَهِ .

وهي كَلَمَةُ الإسلامِ ومِفْتَاحُ دَارِ السَّلامَ ، وبها انْقَسَم الناسُ إلى شَقِي وسَعِيْدِ وَمَقْبُولِ وطَرَيْد .

وَ وَهَا اَنْفَصَلت دَارُ الكُفْرِ مِن دَارِ السَّلام وتَمَيَّزَتْ دَارُ النعيم ِ مِن دارِ الشَّقَاءِ والهَوان .

وهي العَمُّودُ الحاملُ لِلْفَرْضِ والسُّنَّةِ « ومَن كان آخرُ كلامِهِ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجنة » .

ورُوْحُ هذِه الكلمةِ وسِرُّهَا إِفرادُ الربِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وتَقَدَّسَتْ أَسْهَاؤُه وتَبَارَكَ اسْمُهُ وتعالى جَدُّهُ ولا إِلهَ غَيرُهُ بالمحبةِ والأجلال ِ والتعظيم ِ والخوفِ والرجاءِ وتوابع ذلك ، مِن التوكل والانابةِ والرغبةِ والرهبةِ .

فَلْا يُحَبُّ سُواهُ ، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ يُحَبُّ غَيرُهُ فَإِنَّهَا هُو تَبَعاً لَحَبَّتِهِ وكُونِهِ وَسَيْلَةً إلى زيادة عَبَّتِهِ ولا يُخَافُ سِوَاهُ ولا يُرْجَى سواه ، ولا يُتَوكل إِلَّا عَلَيهِ ، ولا يُرْهَبُ إلا مِنْهُ .

ولا يُحْلَفُ إلا باسْمِهِ ، ولا يُنْذَرُ إلا لَهُ ، ولا يُتَابُ إلا إليه ، ولا يُطَاعُ إلا أَمْرُهُ ، ولا يُحْتَسَبُ إلا به ، ولا يُسْتَعَانُ في الشدائد إلا به ، ولا يُلْتَجَأُ إلا أَمْرُهُ ، ولا يُسْجَدُ إلا لَهُ وباسْمِهِ . يَجْتَمِعُ ذلك في حَرْفٍ وَاحِدٍ هُوَ : أَنْ لا يُعْبَدَ بجَمِيْع أنواع العِبادَةِ إلا هُو .

فَهذا هُو تَحْقِيْقُ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَهٰذا حَرَّمَ اللَّهُ على النار أَنْ تَأْكُلَ مَن شِهَدَ أَن لا إِلهَ إِلا الله حَقِيْقَةَ الشهادَةِ ، وَمُحَالُ أَنْ يُدْخَلَ النارَ مَنْ تَخَقَّقَ بِحَقِيْقَةِ هذِهِ الشهادةِ وقَامَ بَهَا كَهَا قال تعالى ﴿ والذين هم بِشَهادَاتِهِمْ قَائمونَ ﴾ فيكون قائماً بشهادتِه في بَاطِنهِ وظاهِرهِ وفي قَلْبهِ وقَالَبهِ .

فإِنَّ مِنَ الناس مَنَ تكونُ شَهَادَتُهُ مَيَّتَةً .

ومنهم مَن تكونُ نَائِمَةً إِذَا نُبهَتْ انْتَبهَتْ ، ومنهم مَن تَكُونُ

مُضْطَجِعَةٌ ، ومنهم مَن تكونُ إلى القِيَامِ أَقْرَبُ . وهي في القَلْب بِمَنزِلَةِ الروح في البدن .

فَرُونَ عُمَّتَةُ ورُوْحُ مَرِيْضَةً إلى الموتِ أَقْربَ.

ورُوْحٌ إلى الحياةِ أَقَرب ، ورُوْحٌ صَحِيْحَةٌ قائِمَةٌ بِمَصَالِحِ البَدَنِ . وفي الحديث الصحيح عنه ﷺ « إني لأَعْلَمُ كَلِمةً لا يَقُولُما عَبْدٌ عند الموتِ إلا وجَدَتْ رُوْحُهُ لَمَا رَوْحاً » .

اللهم مالكَ الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتُعِز مَن تشاء وتُعِز مَن تشاء وتُعِز مَن تشاء وتُذِلُ مَن تشاء بيَدِكَ الخيرُ إنكَ على كل شيءٍ قدير » .

يا وَدُوْدُ يَا ذَا الغَرش المجيد يا مُبْدِى ءُ يا مُعِيْدِ يا فَعَالٌ لما تُريدِ نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركانَ عَرشك وبقُدرتكَ التي قدرتَ بها على جميع خلقك وبرحتك التي وسِعت كل شيء لا إله إلا أنت أن تغفر ذُنُوبنا وسَيئاتِنا وأنْ تبدلها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم .

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

## (فصل)

وقال رحمه الله فحياة هذه الروح بهذه الكلمة « أَيْ كلمة الإخلاص » فكما أنَّ حياة البدنِ بوجودِ الروحِ فيه وكما أن من مَاتَ على هِذِه الكلمةِ فهو في الجنة يَتقَلَّبُ فيها .

فَمَنْ عَاشَ عَلى تَحْقِيْقِها والقيام بِها فَرُوْحُهُ تَتَقَلَّبُ فِي جَنةِ المَّأْوَى وعَيْشُهَا أَطْيَبُ عَيش ، قال تعالى ﴿ وَأَما مَنَ خافَ مَقامَ رَبّهِ وَنهى النَّفْسَ عن الهوى فان الجنة هي المَّاوى ﴾ .

فالجنة مأواه يومَ اللِّقاء ، وجنةُ المعرفةِ والمحبةِ والأنس بالله والشوقِ إلى لقائِهِ والفرح بهِ والرضَى عنه وبهِ مَأْوَى رُوْحِهِ في هذه الدّار .

ُ فَمَنْ كَانَتُ هَذِهِ الجَنةُ مَأْوَاهُ هَهُنَا كَانَتُ جَنَّةُ الْخُلْدِ مَأْوَاهُ يومَ المَعَادِ ، ومَن حُرمَ هذِهِ الجنة فهو لتلكَ الجنة أَشَدُ حِرْمَاناً .

والأَبرارُ في نَعِيم وإن اشْتَدَّ بِهِم العَيْشُ وضَاقَتْ بِهم الدُنيا ، والفُجَّارُ في جَحِيم وإن اتَّسَعَتْ عليهم الدنيا ، قال تعالى ﴿ مَن عمل صالحاً مِن ذكرِ أو أُنثى وهو مُؤمنُ فلَنُحْييَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ .

وطيبُ الحياةِ جنةُ الدنيا ، قال تعالى ﴿ فَمَن يرد الله أَن يهديه يشرح صدره للإسلام ومَن يرد أَن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ﴾ فأي نعيم أُطْيَبُ مِن شرح الصدر ، وأي عذاب أشَدُّ مِن ضِيق الصدر .

وقال تعالى ﴿ أَلَا إِنْ أُولِيآء الله لاَ خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلهات الله ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

فالمؤمنُ المُخْلِصُ للَّهِ مِن أطيبِ الناسِ عَيْشاً وأَنْعَمِهِم بَالاً وأَشْرَحِهِم صَدْراً وأَسْرِّهِم قَلْباً ، وهَذِهِ جَنَّةٌ عَاجِلَة قبلَ الجنةِ الآجِلةِ . قال النبي ﷺ « إذا مَرَرْتُم بِرِياضِ الجنةِ فارْتَعَوا » قالوا وما رياضُ الجنة ؟ قال « حِلَقُ الذَّكُر » .

ومِن هذا قولُه ﷺ « ما بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِياضِ الجنة » ومِن هذا قولُه ، وقد سَأَلُوهُ عن وصَالِهِ في الصوم وقال « إني لستُ كَهَيَئتِكُم إني أَظُلُ عندَ ربي يُطْعِمُني ويَسْقِيْني » .

فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ مَا يَحْسِلُ له مِن الغِذَاءِ عندَ رَبِهِ يَقُومُ مَقَامَ الطعامِ والشرابِ الحِسِيّ، وأَنَّ ما يَحْصُلُ لَهُ مِن ذلكَ أَمْرٌ تُخْتَصَ بِهِ لا يَشْرَكُهُ فيه غَيرُهُ ، فَأَذا أَمْسَكَ عن الطعام والشرابِ فَلَهُ عِوضٌ عنه يقومُ مَقَامَه وينوبُ مَنَابَهُ ويُغْنِى عنه كما قيل:

لَمْ الْحَادِيثُ مِن ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا عن الشَّرَابِ وتُلْهِيْهَا عن النَّادِ فَمَ الْمَوْدُ مِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي فَمَا بِوَجْهِكَ نُورٌ تَسْتَضِيْءُ بِهِ ومِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي إِذَا اشَتَكَتْ مِن كَلَالِ السَّيْرِ أَوْعَدَهَا رَوْحُ اللَّقِاءِ فَتَحْيَ عندَ مِيْعَادِ وَكُلَّا كَانَ وُجُودُ الشيء أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ وهو إليه أَحْوَجُ كَان تَأَلَّهُ بِفَقْدِهِ وَكُلَّا كَانَ وُجُودُ الشيء أَنْفَعُ كَان تألَّه بُوجُودِه أَشَد ، ولا شيءَ على أَشَدُ ، وكلَّمَ كَانَ عَدَمُهُ أَنْفَعُ كَانَ تألَّه بُوجُودِه أَشَد ، ولا شيءَ على الله ، واشْتِغَالِه بذِكْرِه وتَنَعُّمِهِ بحُبّهِ ، الإطلاقِ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ مِن إِقْبَالِهِ عَلى الله ، واشْتِغَالِه بذِكْرِه وتَنَعُّمِهِ بحُبّه ،

وإيثارهِ لِمرضَاتِهِ . بَلْ لا حياةً لَهُ ولا نَعِيْمَ ولا سُرُوْرَ ولا بَهْجَةَ إلا بذلِكَ .

فَعَدَمُهُ آلَمُ شَيَءٍ لَهُ وأَشَدُّ عَذَاباً عَلَيه ، وإنها تَغِيْبُ الرُوْحُ عن شُهَودِ هذا الألم والعذابِ لاشتغالها بغيرِه واستغراقها في ذلك الغير فَتَغيْبُ بِه عن شُهُود ما هي فيه مِن ألم العُقُوبَةِ بِفِراقِ أَحَبَّ شَيءٍ إليها وأَنْفَعِهِ لَمَا .

وهذا بَمْنزِلَةِ السَّكْرانِ المُسْتَغْرِقِ فِي سُكْرِهِ الذي احْتَرَقَتْ دَارُهُ وأَموالُهُ وأهلهُ وأَوْلادُهُ وهُو لِاَسْتِغْرَاقِهِ فِي السُّكْرِ لاَ يَشْعُرُ بِأَلَمٍ ذَلَكَ الفُوتِ وحَسْرَتِهِ .

حتى إذا صَحَا وكُشِفَ عنه غِطاءُ السُّكْرِ وانتَبَهَ مِن رَقْدةِ الخَمْرِ فهو أَعْلَمُ بِحَالِهِ حِيْنَئِذٍ ، وهكذا الحالُ سَواء عندَ كَشْفِ الغِطَاءِ ومُعَايَنةِ طَلائع ِ الآخرةِ والاشرافِ على مُفَارَقةِ الدنيا والانتقال ِ منها إلى الله .

بَل الْأَلَمُ والحَسْرةُ والعذابُ هناكَ أشدُ بأضْعَافِ أَضْعَافِ ذلك ، فأنَّ المصابَ في الدنيا يَرْجُو جَبْرَ مُصِيْبَته في الدنيا بالعوض ويَعْلَمُ أنه قَدْ أُصِيْبَ بشيء زَائِلِ لا بَقَاءَ لَهُ ، فَكَيْفَ بِمَنْ مُصِيْبَتُهُ بِهَا لا عِوَضَ عَنه ولا بَدَلَ منه ولا نِسْبَةً بَيْنَهُ ويَنْ الدنيا جَمْيْعِهَا .

فلو قَضِيَ اللَّهُ سبحانَه بالموتِ مِن هَذِه الحَسرة والألمِ لكَانَ العبدُ جَدِيْراً به وانَّ الموت لَيُعَدُّ أَكْبَر أُمْنِيَّتِهِ وَأَكْثر حَسَراتِهِ ، هَذا لَوْ كانَ الألمُ عَلى مُجَرِد

الفوتِ ، وكَيْفَ وهناكَ مِن العذابِ على الروحِ والبدنِ أُمُورٌ أُخْرَى مما لا يُقْدرَ قَدْرُهُ ؟

فتباركَ مَنْ حَلَّ هَذَا الخَلْقَ الضَّعِيْفَ هَذَينِ الأَلَيْنُ العَظِيْمَيْنِ اللَّذَيْنِ لا تَخْمِلُهُمَا الجبالُ الرَّواسِي . فاعْرضْ عَلى نَفْسِكَ الآنَ أَعظمَ عَبُوبِ لَكَ في الدنيا ، بحَيْثُ لا تَطِيْبُ لكَ الحياةُ إلا مَعَهُ فَأَصْبَحْتَ وقَدْ أُخِذَ مَنْكَ وحِيْلَ بَيْنَكَ وَبَيْلَ وَعَيْلُ وَعَيْلُ وَمِيْلُ وَعَيْلُ فَيْنَكُ وَبِيْلُ فَيْنَكُ وَمِيْلُ وَعَيْلُ فَيْنَكُ وَبِيْلُ فَيْنَكُ وَبِيْلُ فَيْنَكُ وَبِيْلُ فَيْنَ يَكُونُ حَالُكَ هَذَا وَمِنه كُلُ عِوضَ ؟ فَيْفَ يكونُ حَالُكَ هَذَا وَمِنه كُلُ عِوضَ عنه ؟ كما قيل :

مِن كُلِ شَيْءٍ إِذَا ضَيَّعْتَهُ عَوضٌ وما مِن اللَّهِ إِن ضَيَّعْتَهُ عَوضٌ وفي الأَثر الألهي « ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب . ابن آدم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء » .

اللَّهُمَّ نَوِّرُ قُلُوبَنَا بَنُورِ الاَيْهَانِ وَثَبِّنَهَا عَلَى قَوْلِكَ النَّابِتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ وَتَوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَيْنَ .

#### (فصل)

وقال رحمه الله لِشَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه عِنْدَ المَوْتِ تَأْثِيرٌ عَظِيْمٌ فِي تَكْفِيْرِ السَّيِّتَاتِ وَاحْبَاطِهَا لأَنَّهَا شَهَادَةً مِن عَبْدِ مُوقِنِ بَها عَارِفٍ بِمَضْمُونَهَا قَذَ مَاتَتْ مِنْهُ الشَّهَوَاتِ وِلاَنَتْ نَفْسُهُ المُتَمَرِّدَةِ وَانْقَادَتْ بَعْدَ إِبَائِهَا ، وَأَقْبَلَتْ بَعدَ اعْرَاضِهَا .

وَذَلَّتْ بَعْدَ عِزِّهَا وَخَرَجَ منها حِرْصُهَا على الدُّنْيَا وَفُضُولُهَا وَاسْتَخْذَتْ بَيْنَ يَدِيْ رَبِّهَا وَفَاطِرِهَا وَمَوْلاَهَا الحَقِّ أَذَلً مَا كَانَت لَهُ وَأَرْجَى ما كَانَتْ لِعَفْوه

وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَتَجَرَّدَ مِنْهَا التَّوْحِيْدُ بانْقِطَاعِ أَسْبَابِ الشِّرْكِ وَتَّحَقَّقِ بطْلانِهِ .

فَزَالَتْ منها تِلْكَ الْمُنَازَعَاتِ التي كَانَتْ مَشْغُولَةً بها ، واجْتَمَعَ هَمُها عَلى مَنْ أَيْقَنَتْ بالقُدُومِ عَلَيْهِ وَالمَصِيْرِ إِلَيْهِ ، فَوَجَّهَ العَبْدُ وَجْهَهُ بكُلِيتَه إليه ، وَأَقْبَلَ بقَلْبه وَرُوحِهِ وَهَمَّه عَلَيْه ، فَاسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ ظَاهِراً وَبَاطِنَا واسْتَوى سِرُّهُ وَعَلانِيَته .

فَقَالَ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ خُلِصاً مِن قَلْبهِ ، وقد تَخَلَّصَ مِنَ التَّعَلِّقِ بغَيْره وَالاَلْتِفَاتِ إِلَى مَا سِوَاه ، قَدْ خَرَجَتْ الدُّنْيَا كُلَّها مِنْ قَلْبهِ وَشَارَفَ القُدُومَ على رَبِّهِ ، وَخَمَدَتْ نِيْرانُ شَهْوَته ، وَامْتَلا قَلْبُهُ مِنْ الآخِرَةِ ، فصَارَتْ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وصَارَتْ الدنيا وَرَاءَ ظُهْره .

فَكَانَتْ تلْكَ الشَّهَادَةُ الْخَالِصَةُ خَامَةَ عَمَلِهِ فَطَهِرَّتَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَادْخَلَتُهُ عَلَى رَبِّهِ لأَنهُ لَقِي رَبَّهُ بِشَهَادَةً صَادِقَةٍ خَالِصَةً وَافَقَ ظَاهِرُهَا بَاطِنَهَا وَسِرُهَا عَلاَنِيَتَهَا فَلُو حَصَلَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَى هَذَا الوْجُهِ فِي أَيَّامِ الصَّحَةِ لاسْتُوْحَشَ مِن الدُّنْيَا ، وَأَهْلِهَا وَفَرَّ إلى اللَّهِ مِنْ النَّاسِ وَأَنسَ بِهِ دُوْنَ مَنْ سَوَاهُ . لَكِنَّهُ شَهَدَ بَهَا بِقَلْبٍ مَشْحُونِ بِالشَّهَوَاتِ وحبِّ الحَيَاةِ وَأَنْسِ بِها وَنَفْسٍ مَمْلُوءَةٍ بَطَلَبَ الحَظُوظِ وَالالْتِفَاتِ إلى غَيْرِ اللَّهِ فَلُو تَجَرَّدَتْ كَتَجَرَّدَهَا عِنْدَ المَوْتِ لِكَانَ لَمَا الْبَهِيْمِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْدَ تَجَرَّدَهُا عِنْدً المَوْتِ لكانَ لَمَا البَهِيْمِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْدَ المَوْتِ لكانَ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللهِيْمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله الله عَنْدَ المَوْتِ وَعَيْشٌ آخَرُ سِوَى عَشْهَا البَهِيْمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمُّ ثَبِّتْنَا عَلَى قَوْلِكَ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ وَيَعْدَهَا ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ

#### (فصل)

يستحب التعوذ لمن أراد الشروع في القرآن بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّهِ من الشيطانِ الرجيم ﴾ .

وَكُانَ جَمَاعَةً مِن السَّلَفِ يَقُولُونَ : أعوذُ باللَّهِ السَّمِيْعِ العليم مِن الشيطانِ الرجيم ، فان قَطَعَ القِرَاءَة قَطْعَ تَرْكٍ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ قَرِيْباً إليْهَا أَعَادَ التَّعَوُذَ الأَوَّلَ وَإِنْ تَرَكَهُ قَبْلَ القرَاءَةِ فَيَتَوَجَّهُ أَن يَأْتِي بَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ لَأِنَّ وَقْتَهَا قَبَلَ القرَاءَةِ فَيَتَوَجَّهُ أَن يَأْتِي بَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ لَأِنَّ وَقْتَهَا قَبَلَ القرَاءَةِ لِلاَسْتِحْبَابِ فلا يَسْقُطُ تَرْكُها إِذاً وَلِأَنَّ المَعْنَى يَقتضِى ذلك .

فَإِذَا شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ التَّدَبُرَ وليَحْذَرْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ بَعِضِ الْهَمَجِ يَقْرَأُ القُرآنَ وَعُيُونَهُ تَجُولُ فِيهَا حَوْلَهُ مِن المَخلُوقاتِ يَتَلاعَبُ بالقُرآنِ ولا يَهْتُمُ لَهُ ، قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوْا آياتِهِ ﴾ ، وقال تعالى في مَعْرَضِ الانكارِ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَرُونَ القُرآنَ ، أَمْ على قُلُوبِ وقال تعالى في مَعْرَضِ الانكارِ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَرُونَ القُرآنَ ، أَمْ على قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ .

فالمؤمنُ العاقـلُ المحُبُ لِلَّهِ ورسـولِـهِ تلاوةُ القرآنِ وتَفَهَّمُهُ عنده أَلَذُّ الأشياءِ وأَنْفَعُهَا لِقَلْبِه .

ولا يَملُ مِن تِلاَوته ولا يقنعُ بتلاوته دُونَ أَن يَطْلُبَ فَهُمَ مَعَاني ما أَرادَ الله عز وجل مِن تَعْظِيمِهِ وتَبَّجِيْلِهِ وتَقْدِيْسِهِ وَعَبَّتِهِ وَأَمِره ونَهَيْه و إِرْشَادِهِ وآدابِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيْده .

وَيَعْلَمُ أَنِه لا ينال مَنَافِعَ آخِرَتِهِ ولا الفَوزَ بها والنَّجَاةَ مِن هلْكَتِهَا إلا باتباع القرآن الدَّال على كل نجاة والمُنِجْي له مِن كُلِّ هَلَكَةٍ .

قَالَ الله جل وعلا ﴿ فَمَنَ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَى ﴾ الآية أَنْزَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وعَلا على عباده لِيُعُرِّفَهُم به نَفْسَه ويُذَكِّرَهُمْ به أَيَادِيَهُ ويُنَبِّههم به مِن رَقدَاتِ الغافِلين .

ويُحْيِيَ قُلُوبَهُم ويُنَوِّرَ أَبْصَارَهُم ويَشْفِي صُدُوْرَهُم ويُزيْلَ جهْلَهَا ويَنْفِي شُكُوكَهَا وَدَنْسَهَا وزيْفَهَا ويُوضِحَ سَبِيْلَ الْهُدَى ويكْشِفَ به العَمَى والشُبُهَات .

ويُزيلَ نوازغ الشيطانِ وَوَسَاوسَ الصَّدُورِ ويُغْنِيَ بِهِ مَن فهمَهُ ويَنْعَمَ بِه مَن كَرَّرَ تِلاَوَتَه ويَرْضَى به عَمَّنْ اتَّبَعَهُ .

هُوَ صِرَاطُ اللَّهِ المستقيم الذي مَن سَلَكَ ما دَلَّ عليه أَوْقَفَهُ على الرغائب وسَلَّمَهُ مِن جَمِيع ِ الْمُهَالِكِ وخَفَّفَ عنه أهوالَ يوم ِ العَرْض ِ والنُشُور . وَأَوْرَدَهُ رِيَاضَ جِناتِ النعيم .

ومَن أَعْرضَ عنه عَطِبَ قال جل وعلا ﴿ ومَن أعرض عن ذكري فإن له مَعَيشةً ضَنْكَا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ .

ومَن ابتغى الهدى مِن غيره ضَل ، ومَن فهمَهُ نَطَقَ بالحكم ، وجَرَى على لِسَانِهِ بِحُسْن الموعظة ، وكان مِن العلماء بالله جل وعلا .

ومَن عَقل عَن الله جَلَّ ذِكْرُه ما قال فقد اسْتَغْنَى به عن كُلِّ شَيَء ، وعَزَّ بهِ مِن كُلِّ شَيء ،

لَا تَتَغَيَّر حَلَاوَتُهُ ، ولا تُخْلِقُ جِدَّتُه في قلوب المؤمنين به على كَثْرَةِ النَّردادِ والتَّكْرار لِتلاوته .

لَّإِنَّــُهُ كَلامُ الحي القَيُّومِ ، وكُــلُّ كَلامٍ غير القهرآن والأحاديث الصحيحة التي جاءَتُ عن النبي ﷺ فإنَّها تُمَلُّ مِن كَثْرة تَرْدَادها .

أما القرآنُ وما صح عن النبي ﷺ فإنَّ المؤمِنَ كُلَّ مَا كَرَّرَهُ ازْدَادَ رَغْبَةً وَنَشَاطاً وَعَبَّةً لِلكَلامِ ولِمِنْ تَكَلَّم بهِ .

جَمِيعُ الكُتْبِ يُـدْرِكُ مَنِ قَـرَاهَا مِـلَالُ أَوْ فُتُــورٌ أَوْ سَــآمةُ سِوَى القَـرآنِ فَافْهَمْ وَاسْتَمِعْ لِي وَقَـول المُصْطَفَى يَـاذَا الشَّـهَامَـةُ آخر: أَعِدْ ذِكْرَ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ هُمَـا المِسْكُ مَـا كَـرَّرْتَـهُ يَتَضَــوَّعُ أَخر: أَعِدْ ذِكْرَ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ هُمَـا المِسْكُ مَـا كَـرَّرْتَـهُ يَتَضَــوَّعُ

وهَذَا مَوْجُوْدٌ عندنَا في فِطَرنا فإنَّا نَسْمُعُ الكَلاَمَ مِمَّنْ نُحِبُّ مِن الخَلْقِ . وَمَن نُعَظِّمُ قَدْرَهُ فَتَرْتَاحُ لِذَلِكَ قُلُوبُنَا .

ُ فَكَيْفُ بِكَلام رَبِنَا رَبُ العالمين الذي خَلَقَنَا ورَزَقَنَا وأَعْطَانَا وآوانا وَعَافَانَا وهَدانَا . وللكلام بَقِيَّة تأتي إن شاءَ الله في الفصل الذي بعده .

اللَّهُمَّ اعْطِنَا مِنْ الخَيْرِ فَوْقَ مَا نَرْجُوْ وَاصْرِفْ عَنَّا مِنْ السُّوْءِ فَوْقَ مَا نَرْجُوْ وَاصْرِفْ عَنَّا مِنْ السُّوْءِ فَوْقَ مَا نَحْذَرُ . اللَّهُمَّ عَلَّىْ تَكُوبَنَا فِاللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَاقْطَعْ رَجَاءَنَا عَمَّنْ سِوَاكَ . اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ عُيُوبَنَا فَاسْتُرْهَا وَتَعْلَمَ حَاجَاتِنَا فَاقْضِهَا كَفَى بِكَ وَلِيَّا وَكَفَى بِكَ نَصِيْرَا يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ( فصل )

وقد تكلم الله به حقِيقة «أي القُرآن »، وأنزله على محمد ﷺ مُع التَّمِينْ مِن ملائكته .

فالواجب علينا الأصغاءُ والتَّفَهُمُ لما يُتْلَى مِن كلام رَبنا جَلَّ وعَلا يَتْلَى مِن كلام رَبنا جَلَّ وعَلا يُقدس .

وَأُنْتَ تعلم أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي يُحَدِّثُكَ عِنْدَكَ قَدرٌ أَصْغَيْتَ إِلَى حَدِيْثِهِ بِاسْتِهَاعِ مَا يَقُولُ وتَفَهُم مَعَاني مَا يَصِفُ .

وَلُو َكَانَ يَعْكِيهِ لَكَ عَنَ حَاكِي لَفَعَلْتَ ذَلِكَ حُبًا مِنْكَ لِقَائِلِهِ وتَعْظيماً لِلْمُتَكَلِّم بهَ .

ولو أطلعَهُ اللَّهُ على قَلْبِكَ وأنْتَ غافلٌ مُتَشَاغِلٌ عنه لا تُلْقِي لَهُ بَالَكَ ولا تَفْهَم عَنه قَوْلَه .

لْأَبْغَضَكَ وَعَلِمَ أَنكَ مُسْتَهِينٌ بهِ سَاهٍ عن حَدِيثهِ ولا تَهْتَمَّ بِهِ ولَمْ تَعْبَأُ بِفَهُم قوله لِقِلَّةِ قَدْرهِ وقَدْر حدِيثِهِ عندَكَ .

ولو كان لَهُ عِنْدَكَ قَدْرُّ لأَصْغَيْتَ لِحَدِيْثِهِ ولم تَلهَ عن تَفَهَّمِهِ وإنها لَهُوْتَ عَن حدِيْثِ مَن حَدَّثَكَ مِن الخَلْق لأَنَّهُ غَابَ عنهم عِلْمُ ضَمِيْرِكَ .

ولو كان بادِيًا وظَاهِرًا لَهُم مَا فَيه لأَحْضَرْتَ عَقْلَكَ إليهم وَإلى كَلاَمِهِم وَحَدِيثِهم ، ولم تَرْضَ لَهُم بالاستهاع ِ دُوْنَ الفَهْمِ لَهُ ، ولا بالفَهْم ِ له دُوْنَ تَحَبَّهِمْ على قَدْر حَدِيثهم .

َ لِتُعْلِمَهُم أَنَكَ قَد فِهِمْتَ عنهم ولم تَرْضَ لَهُم بِالْجَوابَ دُوْن أَنْ تُوافِقَهم فَتُعَلِّمُ مَا عَظَمُوا وتَسْتَحْسِنَ ما اسْتَحْسَنُوا وتَسْتَقْبِحَ ما اسْتَقْبَحُوا .

هَذَا وَأَكْثَرُ حَدِيْتُهم لَغُو وَلَهُو وليس فيه مَنْفَعَة ولا دُنْيَا ولا حَقَّ لهم يُؤكِدُوهُ عليكَ بقَولهم ولا يَرْضَون عَنْكَ بفَهْمِهِ ولا تُحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَسْخَطُوا عَلَيْكَ إِن لَم تَكْن تَفْهَمُه وتَقُومُ به .

فكيف بالرب العظيم الكريم الذي سَهَّلَ لَكَ مُنَاجَاتَه ، ولم يتكلم به لغو ولا قاله لَهْوًا ولعبًا ولا عَبَثا ، ولا خاطب به سَهْوًا ولا تَفَكُّهَا تعالى الله عَزَّ وجل عن ذلك عُلُواً كبيرا .

وإنها تكلم به مخاطِبُهُ قَصْدًا وإرَادَةً وتوكيدًا لِلْحُجَّة عليكَ وعلى خَلْقِهِ إعْذَارًا إليهم وانْذَارًا .

فَعَرَّفَنَا بِهِ أَن لا إِله غَيْرُهُ وأَمَرَنَا بِهَا يَرضَى بِهِ عَنَّا ويُقَرِّبُنَا مِنه ويُوجِبُ لنا جَوَارَهُ والقُرْبَ مِنه والنَّظَرَ إليه .

ويُوجِبُ لنا به إِنْ رَكِبْنَا مَا يُسْخِطُهُ عَذَابَهُ الأليم في خُلُود الأَبَد الذي لا انقطاعَ لَهُ ولا زَوَالَ ولا رَاحَة .

ونَـدَبَنَـا فيه إلى الأخـلاق الكَريمة والمنازل الشريْفَة وقد قال أصْدقُ القائلين وَأُوفِي الواعدين إنَّ ما أَنْزَلَه مِن كَلَامُه شِفَاءً لَمَا فِي الصُدور وهُدًى ورحمة للمؤمنين .

فَهَا أَحَقُّ مَن غَفَل عن فَهُم ِ كِتَابِهِ أَنْ يَسْتَحِي مِن رَبِّه عَزَّ وجَل ويأْسَفْ

عَلَى مَا مَضَى مِن عُمُرِه ومَرَضِ قَلْبِهِ وهو لا يَزْدَادُ إلا سقها ومَرَضَا وذلك لقَلة مُبَالاته .

ترك طَلبَ شفائِهِ بها قال الله وتدَبُّر ما تكلم به خالقُه ومَولاه وقَدْ رآه مَولاهُ وقَدْ رآه مَولاهُ وقد رآه مَولاهُ وهو يَعْتَني بفَهم كِتاب غَمْلُوقِ وحَدِيثهِ .

وليَّسَ في كَتَابُ هذا المخلوقِ وحَدِيْثِهِ إِيَّاهُ خُلُودُ الْأَبَدِ في النَّعِيم ولا النَّجَاةُ مِن العَذَابِ الأليم الذي لا يَنْقَطِعُ .

بل رُبَّمَا أَن فيه مَا الاشْتِغَالُ بِهِ ضَرَرٌ عَليهِ ، ومَسْخَطَةٌ لِرَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ لَعَلَّ فيه مَا الاسْتغْنَاءُ بغَيرِهِ أُولَى أُو حَاجَةٍ لا قَدْرَ لَهَا أُو خَبَرٌ تَافِهِ .

أَوْ حَاجَةُ بِكُلْفَةٍ لا يَأْمَلُ لَهَا مُكَافَأَةً ولا يَحُثُه على القِيَام بها إلا خَوفُ عَذْلِهِ إِنَّوْمه .

فكيفَ تكونُ حَالُنا عِندَ ربنَا تَباركَ وتَعالى وقد عَلِم مِنَّا أَنَّنا قَلِيْلُ تَعْظِيمُنَا لَهُ لَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّ

ونَحْن لا نَعْبَأ بفَهْم كلامه وتَدَبَّر قوله فيها خاطب به كها نَعْبَأ بفهم كُتْبِ عِبَيده وحَدِيثهم الذين لا يَملكونَ لَنَا ولا لأَنْفُسِهم ضرًا ولا نَفْعَا ولا مَوْتًا ولا حَيَاةً ولا نُشُورًا .

فَتَبَارَكَ مَنْ يَمْلِكُ ذلك كُلَّهُ إلى أن قال رحمه الله فغدًا نَقْدَمُ على الله عز وجل فَنَلْقَاهُ ويُسَائِلُنَا عن كتابه الذي أنزل إلينا نُخَاطِباً لنا به وكيفَ فهمنا عنه وكيف عملنا به وهَلْ أَجْللناهُ ورَهِبْنَاه وهل قُمنا بحَقِّهِ الذي أَمَرَنَا بِهِ وجَانبنا ما نهانا عنه .

ألم تسمع مَسَائِلَةُ الجن والإنس جميعاً يوم القِيامةِ بِمَا عليهم به الحجة في الدنيا من تلاوة آياته عليهم من رُسُلِهِ وأنه قَطَعَ بذلك عُذْرَهُم وأَدْحَضَ به حُجَّتُهُم .

فقال جَل وعلا يوم العَرْضِ ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتُكُم رَسَلٌ

منكم يَقُصُّونَ عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يَومكُمْ هذا ﴾ وقال جل وعلا ﴿ أَلَمْ تَكُن أَيَاتِ تُتلَى عليكم ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فَصَّلناهُ على علم هُدىً ورحمةً لقوم يؤمنون ، هَلْ يَنْظرون إلا تأويله يومَ يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا مِن شفعآء فيشفعُوا لنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَّا نعملُ قد خُسِرُوْا أنفسَهم وضَلَّ عنهم ما كانوا يَفْتَروْن ﴾ انتهى كلامه رحمه الله باختصار وتصرف يسير.

خُرَّانُ وَحْيِ اللَّهِ لَمْ يُعرَّهُم أَهْ للَّهِ فِظَ كَلامِهِ المُخْتَارِ لَكِنْ عَلَيْهِم أَنْ يَقُومُوا بِالنِدِي فِيهِ مِنِ المَشْرُوْعِ لَلاَبْرِار صَدْقُ وإخَّلاصُ وَحُسْنُ عِبَادَةٍ وقِيَامُ لَيْلِ مَعْ صِيَامٍ نَهَارِ وَتَوَرَّعٍ وَتَزَهَّدٍ وتَعَفُّفٍ وتَشَيَّهِ بِخَلائِقِ الأَخْيَارِ وتَعَفُّفٍ وتَشَيَّهِ بِخَلائِقِ الأَخْيَارِ وديانَةٍ وصِيانَة وأَمَانَةٍ وتَجَنَّبٍ لِخَلائِقِ الأَشْرارِ وديانَةٍ وصِيانَة وأَمَانَةٍ وتَجَنَّبٍ لِخَلائِقِ الأَدْكارِ وأَدَاء فَرْضِ واجْتِنَابٍ عَارِمٍ وإدامَةٍ للْحَمْد والأَدْكارِ وأَدَاء فَرْضِ واجْتِنَابٍ عَارِمٍ وإدامَةٍ للْحَمْد والأَدْكارِ يا حَامِلِ القُرآنِ إِنْ تَكُ هَكَذا فَلْكَ الْمَنَاءُ بِفُوْزِ عُقْبَى الدَّارِ وَمَتَى أَضَعْتَ حُدُوفِهِ وسَكَنْتَ دَارَ بَوار ومَتَى أَضَعْتَ حُدُودَةً لِم تَنْتَفِعُ بِحُرُوفِهِ وسَكَنْتَ دَارَ بَوار

اللَّهُمَّ اعْطنا مِن الخيرِ فوقَ مَا نَرْجوهُ وأصرْف عَنا مِن السوءِ فوقَ مَا نَحْذر فإنك تَمْحُو مَا تَشَاء وَتَثْبت وعندك أُم الكِتاب.

اللَّهُمَّ وأجعلنَا مَّن يَأْخُذ الكِتاب باليمين ، وأجعلنَا يَوم الفزع الأكبر آمنين ، وأوصلنَا بِرَهْتِكَ وَكَرَمِكَ إلى جَناتِ النعيم ، واغْفِر لَنَا وَلَوَالِدَيْنَا وَجَميع المسلمين ، بِرَهْتِكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِين ، وصلى الله على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أَجْعين .

## (فمل)

وقال مُحمدُ بنُ الحسين ، يَنْبَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ القرَّآن وفَضَّلَهُ على غَيرِهِ

وأَحَبُّ أَنْ يكونَ مِن أَهْلِ القُرآنِ وَأَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ.

وِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ مِن الفَضْلَ العظيم . وِمَّن قال اللَّهُ عَزَّ وجَل ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلُواتِهِ ﴾ ، قِيْلَ يَعْملون به حَقَّ

وِمِّنْ قال النبي عَلَيْ « الذي يَقْرأ القُرآن وهو ماهِرٌ به مَعَ السَّفَرةِ الكرام البَرَرَةِ والذي يَقْرَأُ القرآن وهو يَتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاقٌ لَهُ أَجْرَان » رواه الىخارى

وقال بشرُّ بنُ الحارث الزاهِدُ المعروف سَمِعْتُ عِيسَى بنَ يُونُسَ يَقُولُ إذا خَتَم الْعَبْدُ القرآنَ قَبَّلَ المَلكُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

فَيْنَبْغِي للإنسان الموفق أنْ يَجْعَلَ القُرآنَ كَلَامَ رَبِّ العِزَّةِ والجَلالِ رَبَيْعاً لِقَلْبِهِ ، يَعْمُرُ به ما خَرَبَ مِن قَلْبِهِ ، يَحْرِصُ كُلُّ الحِرْصَ على تِلْاَوْتِهِ وتَفَهَّمه والعَمل به.

فَيَتَأَدُّبُ بَآدابِهِ ، ويَتَخَلَّقُ بأَخْلَقَ شَرِيْفَةٍ ، يَتَمَيَّزُ بها عن سَائِر الناس مُّنْ لا يَقْرُؤُونَ القُرْآنَ .

فَأُوُّلُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِل تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّر والعَلَانِيَةِ بِاسْتِعْمَال الوَرَعَ في مَطْعَمه ، ومَشْرَبه ، ومَلْبَسِه ، ومَسْكنِه ، ومُعَامَلتِه ، وبَيْعِهِ ، وشرائه . وأَنْ يَكُونَ بَصِيْرًا بزَمَانِهِ وفَسَادِ أَهْلِهِ ، فَيحذَرهم على دِيْنِهِ ، مُقْبلًا على شَانِهِ مُهْتًا بإصْلَاحِ مَا فَسَدَ مِن أَمْرِهِ ، حَافِظًا لِلسَانِهِ ، مُمَيَّزًا لِكَلامِهِ .

إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِعِلْم إِذَا رَآى الكلامَ صَوَابًا يَخَافُ مِنَ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمًّا يَخَافُ مِن عَدُّوهِ قال ﷺ « مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ له الجنة » . وقَـالَ ﷺ ﴿ مَنْ وُقِيَ شُرًّ قَنْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ وَلَقْلَقِهِ فَقَدَ وَجَبَتْ لَهُ الجِنَّةُ ﴾ أخرجه الديلمي من حَديث أنس رضي الله عنه .

القَبْقَبُ البطن ، والذُّبَدَبُ الفرج ، واللُّقْلَقُ اللِّسَان

وأنْ يَكُوْنَ قَلِيْلَ الضَّحِك مَا يَضْحَكُ منه الناسُ لِسُوءِ عاقِبَةِ الضَّحِكِ ، فَإِنْ سُرَّ بشيءٍ مَّا يُوَافِقُ الْحَقَ تَبسَّم .

ويَتَجَنَّبُ كثرة المِزاح « لَأِنَّه في الغَالب لِلْعَدَاوَةِ مِفْتَاحٍ » فِإِنَّ مَزَحَ قال « حَقًا ، باسِطُ الْوَجْهِ طَيَّبَ الكلام لا يَمْدَحُ نَفْسَهِ بِهَا فيه فكيْفَ بِهَا لَيْس فيه » .

وما حَسَنُ أَنْ يَمْدَحَ اللَّهُ نَفْسَهُ ولَكِنَ أَخْلَاقًا تَلَمُّ وَتَمْدَحُ آخر: « وَدَعْوَةُ المرءِ تُطْفِي نُورَ بَهْجَتِهِ هذا بحق فَكَيْفَ المُدَّعِي زَلَلا »

وأَنْ يَعْذَرَ نفسَهُ أَنْ تَغْلَبُهُ على مَا تَهُوى مَا يُسْخِطُ مَوْلاًه .

ولا يَغْتَابُ أَحَدًا ، ولا يَحْقِرُ أَحَدًا ، ولا يَسُبُ أَحَدًا ، ولا يشمُّتُ بمُصِيْبَةٍ ، ولا يَبْغِي على أحد ، ولا يَحْسِدُ أَحَدًا ، ولا يُسِيءُ الظَّنَّ إلا بمَنْ يستحق ذلك.

ويَجْعَل الكتاب والسُّنَّة والفِقْهَ فيهما دَليْلَهُ إلى كُلَّ خُلُقِ حَسَن جَميْل، وأنْ يَكُونَ حَاْفظًا لَجُوارِحِهِ عَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ .

إِنْ مَشَى بِعِلْمِ وإِنْ قَعَدَ بِعِلْمِ حَافِظًا لِلسَانِهُ وَيده عما لا يعْنِيْه ، ولا يُجْهَل فإن جُهل عليه حَلَّم.

ولا يَظْلِمُ وإنْ ظُلمَ عَفَا عَمَلًا بقوله تعالى ﴿ والعافِين عن الناس ﴾ ولا يَبْغِيْ وإنْ بُغِي عليه صَبر ، يَكْظِم غَيْظَهُ لِيُرضِي رَبَّهُ عَزَّ وجل « ويَغِيْظَ عَدُّوهُ الذي لا يألو جُهْدًا في السعي في هلاكِهِ ».

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا بَدِيْعَ السَّمَوات وَالْأَرْض ، نَسْأَلُكَ أَنْ تَكْفِيْنَا مَا أَهُمَّنا وَمَا لا نَهْتُمُّ بِهِ ، وَأَنْ تَوْزُقَنَا الاسْتُعِدَادِ لِمَا أَمَامَنَا ، وأَنْ تَغْفرَ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وصلى اللَّهُ على محمدٍ وعلى آلهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

## (فعل)

وقال رَحمه اللَّهُ وأَنْ يَكُوْنَ « أَيْ مَن عَلَّمَهُ اللَّهُ القُرآن وفَضَّلَهُ عَلَى غيره عَن لَم يَحْمِلْهُ » مُتَوَاضِعًا في نَفْسِهِ إِذَا قِيْلَ لَهُ الْحَقَّ قَبِلَه مِن صَغِيْرٍ أَوْ كَبِير يَطْلُبُ الرَفْعَة مِن اللَّه لا مِن المُخلُوقين .

مَاِقتٌ لِلْكِبْرِ خَائِف على نَفْسِهِ مِنه ، لا يَتَأكَّلُ بِالقَرُآنِ ولا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِي بِهِ الْحَوائجَ .

ولا يَسْعَى إلى أَبْنَاءِ المُلُوكِ ، ولا يُجَالِسُ به الأَغْنِيَاءَ لِيُكْرمُوه .

إِنْ كَسَبَ الناسُ مِن الدنيا الكَثِيْرَ بلا فِقْهِ ولا بَصِيْرَةٍ كَسَبَ هُو القَلِيْلِ بِفَقْهِ وعِلْم .

إِنْ لَبَسِّ النَّاسُ اللَّيْنَ الفَاخِرَ لَبِسِ هُو مِن الحلالِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَه ،

إِنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ ، وإِنْ أَمْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ .

يَقْنَعُ بِالقَّلِيلِ فَيَكَفِيهِ ، وَيَحْذَرُ عَلَى نَفْسِهِ مِنِ الدُّنْيَا مَا يُطْغِيْه ، يَتْبَعُ واجبَاتَ القُرآنِ والسُّنَّةِ .

يَأْكُلُ الطَّعَامَ بِعِلْمَ ، ويَشْرِبُ بِعِلْمِ ، ويَلْبَسُ بِعِلْمٍ ، ويُجَامِعُ أَهْلَهُ بِعِلْمٍ ، ويَصْطَحِبُ الإِخوانَ بِعِلْمٍ ، ويَزْوْرُهُم بِعِلْمٍ ، ويَصْطَحِبُ الإِخوانَ بِعِلْمٍ ، ويَزْوْرُهُم بِعِلْمٍ ، ويُعالِم ، ويُجاوِرُ جَارَهُ بِعِلْم .

َ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِرَّ وَالْدَيْهَ فَيخَفْضِ لَمُّمَا جَنَاحَةً ، وَيَخْفَضُ لِصَوْتِهَا صَوْتَه ، ويَنْفَسُ لِصَوْتِهَا صَوْتَه ، ويَنْظُرُ إليْهِمَا بِعَيْنَ الرَحْمَةِ وَالوَقَارِ ، يَدْعُو لَهُمَا بِالرَحْمَةِ وَالبَقَاءِ وَيَشْكُرُ لُمُمَا عَندَ الكِبرِ ، ولا يَضجر منهما ، ولا يَحْقِرُهُمَا .

إِن اسْتَعَانَا بِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَم يُطِعْهُمَ القَولِهِ ﷺ « لا طَاعَةَ لِلْخُلُوقِ في مَعْصِيةِ الخَالِق » .

وَإِنْ اسْتَغَانا بِهِ على طاعَةِ اللَّهِ أَعَانَهُمَا ويَرْفُقُ بِهِمَا فِي مَعْصِيَتِهِ إِيَّاهُما حَيْثُ لَم يُعِنهُمَا على المَعْصِيةِ .

وَيَكُوْنُ ذَلَكَ بِحُسْنِ الْأَدَبَ لِيَرْجِعَا عَن قِبَيْحِ مَا أَرَادَ مَا لَا يَحْسُنُ بِهِمَا فَعْلُه .

ويَصِلُ رحمه ، ويكرهُ القَطِيْعَة ، ومن قَطَعَهُ لَمْ يَقْطَعْهُ ، ومَن عَصَى اللَّهَ فيه أَطَاعَ اللَّهَ فيه ، يَصْحَبُ المؤمِنِيْنَ بِعِلم ، ويجالِسُهُم بِعِلم ، ومَن صَحبَهُ نَفَعَهُ .

حَسَنُ المُجَالَسَةِ لِمَنْ جَالَسَ ، إِنْ عَلَّمَ غَيْرَةُ رَفَقَ به ، ولا يُعَنِّفُ مَن أَخْطَأُ ولا يُغَبِّدُهُ .

رَفِيقٌ فِي أَمُوره صَبُورٌ على تَعْلِيم الخَيْر، يَأْنَسُ بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، ويَفْرِحُ به الْمُجَالسُ، مُجَالَسَتُهُ تُفيدُ خَيْرًا.

مُؤدِّبٌ لِمَنْ جَالَسَهُ بَآدَابِ القُرآن والسُّنَّةِ إِنْ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ ، فالقُرآنُ والسُّنَّةُ مُؤدِّبَان لَهُ .

يَحْزَنُ بِعِلْمِ ويَبْكِي بِعِلْم ، ويَتَصَدَّقُ بِعِلم ، ويَصُومُ بِعِلم ، ويحجُ

وَيُكْتَسِبُ بِعَلَم ، ويُنْفِقُ بِعلم ، ويَنْسِطُ فِي الْأُمُورِ بِعِلم ، ويَنْقَبِضُ عنها بعِلم .

قد أُدِبه القُرآن والسُّنَّة يَتَصَفَحُ القُرآنَ لِيُؤدِبَ بِهِ نَفْسَهُ ، ولا يَرْضَى مِن نَفْسِهِ أَن يؤدي مَا فَرضَ اللَّهُ عليه بجَهْل .

قد جَعَل العِلْمَ والفِقْهَ دَلِيْلَهُ إلى كل خَير إذا دَرَسَ القُرآنَ فبِحُضُوْر فِهُم ِ وَعَقْل .

هُمَّتُهُ إِيقَاعُ الفَهْمِ لِمَا الْزَمَهُ اللَّهُ مِنِ اتّباعِ ما أَمَرَ والانْتِهَاءِ عَمَّا نَهِى . لَيْسَ هِمَّتُهُ مَتَى أَخْتِمُ السُّوْرَةَ ، هِمَّتُه مَتَى أَسْتَغْنِي بِالله عن غَيرِهِ ، مَتَى أَكُونُ مِن الْمُتَّقِيْنُ .

مَتَى أَكُوْنُ مِن المحسنين ، مَتَى أَكُونُ مِن الْمَتَوَكِّلِين ، مَتَى أَكُونُ مِن الْحَاشِعِين ، مَتَى أَكونُ مِن الخاشِعين ، مَتَى أكونُ مِن الصابرين .

مَتَى أَكُونُ مِن الصَّادِقِين ، مَتَى أَكُوْنُ من الخائفين ، مَتَى أكونُ مِن الراجين ، مَتَى أَدُونُ مِن الراجين ، مَتَى أَزْهَدُ فِي الدنيا ، مَتَى أَرْغَبُ فِي الآخرة .

مَتَى أَتُوبُ مِن الذُّنُوبِ ، مَتَى أَعْرِفُ النَّعَمَ المَتَواتِرَةِ ، مَتَى أَشكرُ اللَّهَ عليها ، مَتَى أَشكرُ اللَّهَ عليها ، مَتَى أَحْفَظُ لسَاني .

مَتَى أَسْتَحْي مِنَ اللَّهِ حَقِ الحَيَاء ، مَتَى أَشْتَغِلُ بِعَيْبِي ، مَتَى أَصْلَحُ مَا فَسَدَ مِن أَمري ، مَتَى أَحَاسِبُ نَفْسِي .

مَتَى أَتَزَوَّدُ لِيُوْمِ مَعَادِي ، مَتَى أَثَّونُ عن اللَّهِ رَاضِيَا ، مَتَى أَكُونُ بِلَقائِهِ وَاثقا ، مَتَى أَكونُ بِزَجْر القُرآنِ مُتَّعِضًا ، مَتَى أنصحُ لِلَّهِ .

مَتَى أُخْلِصُ لَهُ عَمَلِي ، مَتَى أُقَصِّرُ أَمَلِي ، مَتَى أَتَأَهَّبُ لِيَومِ مَوْتِي وقد غُيَّبَ عَنَّى أُجَلِي .

مَتَى أَعْمُر قَبْرِي ، مَتَى أَفكِّرُ فِي الموقفِ وشِدَّتِهِ ، مَتَى أَفَكِّرُ فِي خَلُوتِي

مَتَى أَحْذَر مَّا حَذَّرني منه ربي مِن نار حَرُّهَا شَدِيْدٌ وَقَعْرُهَا بَعِيْد لا يَمُوْتُ أَهْلُها فَيَسْتَرَيُّوُا ولا تُقَال عَثْرتُهم ، ولا تُرْحَمُ عَبْرتهم .

طَعَامُهُم الزقُومُ وشرابُهم الحُميم ، قال تعالى ﴿ إِن شَجَرةَ الزقُوم طعامُ الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ﴾ وقال ﴿ كلما نِضجَتْ جُلُودهم بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غيرها ﴾ الآية .

نَدِمُوْا حَيْثُ لَا يَنفعُ النَّدَمُ وعَضَّوْا على الأَيْدِي أَسَفًا على تَقْصِيرهم في طَاعَةِ اللَّهِ وركُوْنهم لِمَعَاصِي الله .

فَقَالَ قَائِلٌ مِنهُم « يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي » ، وقال قائل « رَبِّ أَرْجِعُونَ لَعَلِي أعمل صالحاً فيها تركت » .

وقال قائل « يا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وأطعنا الرسول ».

وقال قائل « يا وَيْلتَنَا مال هذا الكتاب لا يُغادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » .

وقال قائل « يا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لم أَتَّخِذ فُلانًا خليلا » .

شعرا:

أَمَا سَمِعْتَ بِأَكْبَادٍ فَلُمْ صَعَدْتُ أَمَا سَمِعْتَ بِضِيْقٍ فِي مَكَانِهِمُوْا أَمَا سَمِعْتَ بِحِيَّاتٍ تَدِبُ بَهَا فِيا الْخِي بِأَحْكَامٍ وما سَبَقَتْ فيا الْخِيف فيا الْغَبْدَ الضَّعِيْفَ فيا والشمسُ ما لِي عَلَيْهَا قَطُّ مَن جَلدٍ

خَوْفًا مِن النارِ فانْحَطَّتْ إلى النَّارِ ولا فَرَارَ لَهُمْ مِن صَالِيَ النَّارِ إلَيْهِمُوْا خُلِقَتْ مِن مَارِجِ النَّارِ بيه قَدِيماً مِن الجناتِ والنَّارِ لِلْعَبْدِ مِن جَسَدٍ يَقْوَى على النَّارِ فكَيْفَ يَصْبُر ذُوْ ضَعْفٍ على النَّارِ

اللَّهُمَّ علمْنَا ما ينفعُنَا وأنفَعْنَا بها علَّمْتَنَا وبارِكْ لنا في علومِنَا وأعمالِنا وأعمارِنا وأصْلحْ نياتِنا وذُرَّياتِنا واغفِرْ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمَتِك يا أرحمَ الراحمينَ وصلى اللَّهُ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحْبهِ أجمعين .

## (فصل)

وقى ال رحمةُ اللَّهُ تعالى فأمَّا مَن قَرأَ القُرآنَ لِلدَّنْيَا ولِأَبْنَاء الدُنيا ، فإنَّ مِن أَخْلاقِهِ أَنْ يكُونَ حَافِظًا لِحُرُوف القُرآن مضَيِّعًا لِحُدُّوْدِهِ ، مُتَعَظَّمًا في نَفْسِهِ مُتكَبِّرًا على غَيرِهِ .

ُقد اتَّخَـٰذَ اَلْقُرآنَ بِضَاعَةً يَتَأَكَّلُ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ ، ويَسْتَقِضِي به الحَوائج ، يُعَظِّمُ أَبْنَاءَ الدُنْيَا ، ويَحْقِرُ الفُقْرَاء .

إِنْ عَلَّمَ الغَنِيِّ رَفَقَ بَه طَمَعًا فِي دُنْيَاه ، وإِنْ عَلَّمَ الفَقِيْرَ زَجَرَهُ وعَنَّفَهُ لأَنَّه لا دُنْيَا لَهُ يَطْمَعُ فيها . يسْتَخْدُم به الفُقراء ، ويتيه به على الأغنياء إنْ كانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحبُّ أَنْ يَقْرَأُ لِلْمَلُوْكِ ويُصَلِي بهم طَمِعًا في دُنْيَاهُم .

وإنْ سَأَلَهُ الفُقَراءُ الصلَاةَ بَهِم ثَقُلَ ذلك عليه لِقِلَّةِ الدنيا في أيديهم ، وإنَّها طَلَبُهُ الدنيا حَيْثُ كَانَتْ رَبَضَ عِنْدَهَا .

يَفْخَرَ على الناسِ بالقرآن ويَحْتَجُّ على مَن دُوْنِهُ في الحِفْظِ بِفَضْلِ ما مَعَهُ من القرَاءآت .

فَتَرَاهُ تَأْنَهًا مُتَكَبِّرًا كَثيرَ الكلام يَعِيْبُ كُلِّ مَنْ لَم يَحْفَظُ كَحِفْظِهِ.

ومَنْ عَلَمْ أَنَّهُ يَخْفَظُ كَحفْظِهِ طَلَبَ عَيْبَه ، مُتَكِبَرًا في جَلْسَتِهِ ، مُتَعَاظِمًا في عَلْسَتِه في تَعْلِيمِهِ لِغَيْرِهِ ، لَيْسَ لِلْخُشُوعِ فِي قَلْبِهِ مَوضِعٌ ، كَثيرَ الضَّحِكِ والخَوض فيها لا يَعْنيْه .

يَشْتَغِلُ عَمَّنْ يَاخُذُ عليه بحَدِيْثِ مَن جَالَسَهُ .

هو إلى اسْتَهاع حَدِيْثِ جَلِيْسِهِ أَصْغَى منه إلى اسْتَهاع من يَجِبُ عليه أَنْ يَسْتَمعَ لَهُ .

يُوْرِي أَنَّه لم يَسْتَمِعْ حَافِظًا فَهُوَ إلى كلام الناس أَشْهَى منه إلى كلام الله عَزَّ وجَل .

لا يَخْشَعُ عند اسْتِهَاعِ القُرْآن ، ولا يَبْكِي ولا يَحْزَنْ ولا يَأْخُذُ نَفْسَه بالفِكر فيها يُتْلَى عَليه وقد نُدبَ إلى ذلك .

رَاغِبُ فِي الدنيا وما قَرَّبَ مِنْها لَهَا يَغْضَبُ ويَرْضَى إِنْ قصَّرَ رَجُلٌ فِي حَقِّه قال أهل القرآن تُقْضَى حَوائِجُهُم .

يَسْتَقْضِي من الناسِ حَقَ نَفْسِهِ ولا يَسْتَقْضِي مِن نَفْسِهِ ما لِلَّهِ عَليها . يَغْضَبُ على غَيْرِهِ ولا يَغْضَبُ على نَفْسِهِ لِلَّهِ .

لا يُبَالَى مِنْ أَيْنَ اكْتَسبَ مِنْ حَرَامٍ أَوْ مِن حَلال قد عَظَمَتِ الدنيا في قلبه إن فاته شيءٌ منها لا يجل لَهُ أَخْذُهُ حَزِنَ على فَوْتِهِ .

لا يَتَأَدَّبُ بآداب القُرآن ولا يَزْجُرُ نَفْسَهُ عن الوعْدِ وَالوَعِيد لاهِ غافِل عَمَّا يَتْلُوْ أَوْ يُتْلَى عَليه .

هِمَّتُهُ حِفْظُ الْحُرُوْفِ إِنْ أَخْطَأَ فِي حَرْفٍ سَاءَهُ ذلك لِثلا يَنْقُصُ جَاهُهُ عِندَ المَخْلُوْقِيْنَ فَتَنْقُصُ رُتُبَّةُ عندهم .

فَتَرَاهُ عَنْزُوْنًا مَغْمُومًا بذلك وما قد ضَيَّعَهُ فيها بَيْنَهُ وبَيْنُ الله مما أَمَرَ اللَّهُ به في القُرآن أَوْ نَهَى عنه غَير مُكترث به .

أَخْلَاقُهُ فِي كثير من أُمُورهَ أَخْلَاقُ الجُهَّالِ الذين لا يَعْلَمُون لَا يَاخُذُ لَا يَعْلَمُون لَا يَاخُذُ نَفْسَهُ بالعَمل بها أَوْجَبَ اللَّهُ عليه في القرآن إذا سَمعَ اللَّهَ عَزَّ وجَل قال ﴿ وَمَا آتَاكُم الرسولُ فَخَذُوهِ وَمَا نَهَاكُم عنه فَانتهوا ﴾ .

فكان من الواجب عليه أنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ طَلَبَ العِلْم لِمَعْرِفَةِ مَا نهى عنه النبي ﷺ فينتهى عنه إلى أن قال رحمه الله تعالى .

فَأُمًّا الْعَاقِلُ إِذَا تَلَى القُرآن اسْتَعْرضَ القُرآنَ فكان كَالمِرْآهِ يَرَى بِهَا مَا حَسُنَ مِن فِعْلِهِ وما قَبُحَ منه .

فَهَا حَذَّرَهُ مَوْلاهُ حَلَرَهُ وَمَا حَوَّفَهُ بِهِ مِن عِقَابِهِ خَافَهُ ومَا رَغَّبَهُ فيه مَوْلاهُ رَغِبَ فيه ورَجَاهُ .

فَمنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَوْ مَا قَارَبَ هَذِهِ الصِّفَةِ فَقْدْ تَلاهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايتِهِ وَكَانَ لَهُ القُرآنُ شاهدًا وِشَفِيْعًا وَأُنِيْسا وحِرْزَا .

ومَنْ كَانَ هَذَا وصْفِهُ نَفَعَ نَفْسَهُ ونَفَعَ أَهْلَهُ وعَادَ عَلَى وَالِدَيْهِ وعَلَى وَلَـدِهِ كُلُ خَيْرٍ فِي الدنيا والآخرة انتهى كلامه باخْتِصَار وتصرَّف يسير .

فَطُوْبَى لِلْنَ أَرْضَى الْإِلَهَ مُسَارِعًا إِلَى سَبُلَ تَهْدِيْه لِلرِّحْلَةِ الْأَخْرَى وَقَامَ وَصَلَّى فِي الدَّيَاجِي وَدَهْعُهُ على خَدِّه يَجْرِى بِمُقْلَتِهِ الْعَبْرَا وَأَقْبَهُ جَهْرَا وَرَاقَبَهُ وَيُحَلِّى وَالْعَبْلُ وَالْمَثَلُ الْأَمْرَا وَأَخْيَا لَيَالِي وَالْمَثَلُ الْأَمْرَا وَأَخْيَا لَيَالِي وَالْمَثَلُ اللَّهْرَا وَالْمَثَلُ اللَّهُ فِي طِيْبِ عِيشَةٍ يَفُوزُ بَهَا صَوْماً ويُحْظَى بَهَا فِطْرا فَذَاكَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي طِيْبِ عِيشَةٍ يَفُوزُ بَهَا صَوْماً ويُحْظَى بَهَا فِطْرا

اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِنَا وَأَصْلَحْ أَوْلادَنا واغفر لآبائنا وأُمَّهَاتِنَا وأُمِّنْ رَوْعَاتِنَا واحْفَظْنَا مِن بين أيدِيْنَا ومِن خلفِنا وعن أيهاننا وعن شهائلنا ومِن فوقنا ونَعوذُ بعَظَمتِكَ أَنْ نَعْتَال مِن تَحْتِنَا .

لا إِله إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شرَيكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ ولَكَ الْحَمْدُ تُحْيي وتُمْيْتُ وَأَنْتَ على كُلِّ شيءٍ قدير . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### (فعل)

يُسْتَحبُ الاكثارُ مِن ذكر الله في كُلِّ وقتِ لَيلًا ونهارَا سِرًا وجهارَا لأَن جميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومَنْشَؤُهَا عن الذكر .

وفَضَائِلُ ذَكْرِ اللَّه أَكْثَرُ مِن أَنْ تُحصَى ولَيْسَ وَرَاءَ الذكر شيءٌ ولو لم يَردْ في الذِكرِ إلا قولُ اللَّهِ جَلَّ وعَلاِ ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكركم ﴾ .

وقولَه تعالى ﴿ وَلِلَاكُرُ اللَّهُ أَكْبَر ﴾ .

وقوله تبارك وتعالى ﴿ فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم ﴾ .

وقوله عَزَّ من قائل ﴿ يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ .

وقال تعالى ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما ﴾ .

وقال تعالى ﴿ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾ .

وقال ﷺ وآمركم أن تذكروا الله فإن ذلك مَثَلُ رَجُلٍ خَرَجَ العَدو في أثره سِرَاعًا .

حتى إذا أتَى إلى حِصْنِ حَصِينْ فأحْرَزَ نَفْسَه كذلك العَبْدُ لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِن الشيطانِ إلَّا بذِكِر اللَّهِ .

ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذِّكر إلا هذه الخَصْلَةُ الوَاحِدَةُ لكانِ حَقِيْقًا بِالعَبْدِ أَنْ لا يفْتُر لِسَانُهُ مِن ذِكِرِ اللَّهِ وأَنْ لا يَزَالَ ذَاكِرًا لِلَّهِ لَيْلًا ونَهَارًا سِرًا وجِهَارًا .

فَإِنَّهُ لَا يُحْزِرُ نَفْسَهُ مِن الشيطانِ إلا بِذِكرِ اللَّهِ ولا يَدْخُلُ عَليه العَدُو إلاَّ مِن باب الغَفْلة وَالنسْيَان .

فَإِبْلِيْسُ لَعَنَّهُ اللَّهُ يَرْصُدُ الإنسانَ وَيَتَرقَّبُ غِرَّتَهُ فَإِذَا غَفَل عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَثَبَ عَلَيه وَافْتَرَسَهُ .

وإِذَا ذكر اللَّهَ انْخَنَسَ عَدُّوُ اللَّهِ وتَصَاغَرَ وانْقَمَعَ وانْدَحَرَ حتى يكون كالذُّبَابِ.

وِلْهَذَا سُمِى « الوَسْواسِ الخناس » يُوَسْوسُ في الصُّدُورِ فإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جَلَّ وعَلَا وتقدس ، خَنسَ أَيْ كَفَّ وانْقَبَض .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول « إذا دَخَـل الـرجـلُ بَيْتَـهُ فذَكَر اللّه تعالى عندَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طَعَامِهِ قال الشيطان لا مَبَيْتَ لكم ولا عَشَاء .

وإذا دَخَلَ فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال أَدْرَكتم المَبيُّت .

وإذا لم يَذْكُر الله تعالى عند طعامِه قال أَدْرَكتم المِبَيْتُ والعَشَاءَ » رواه مسلم في صحيحه . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

#### (فصل)

عن عَطِيَّة عن أبي سعيد الخُدري قال قال رسول الله ﷺ « إذا خرج الرجُلُ مِن بَيْتِهِ فقال بسم اللَّهِ يَقُولُ المَلكُ هُدِيْتَ .

فإذا قال لا حَوْل ولا قُوةَ إلا بالله يَقُولُ الْمَلَكُ وقِيْتَ .

فإذا قال تَوَكَّلْتُ على الله يَقُول اللَّكُ كِفُيْتَ قال فَيَقُولُ الشيطان عِند ذَلكَ كَيْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِي وَوُقِى وكُفِى » .

وعن أنس أن النبي عَلَيْهُ قَالَ « إن الشيطان واضِعٌ خَطْمَهُ على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خَنسَ وإن نَسيهُ التقم قَلْبَهُ فذلك الوَسْوَاس الخناس » أخرجه بن أبي الدنيا في مكاثد الشيطان وأبو يَعْلَي وابنُ شاهين والبيهقي في الشُعَب .

وعن ابن عباس قال الشيطان جاثٍ على قلب ابن آدم فإذا سَهَى وغَفَل وَسُوَسَ وإذا ذُكِرَ اللَّهُ خَنَسَ وعنه ما من مولد يُوْلدُ إلا على قلبه الوسواس فإذا ذكر اللَّهُ خَنَسَ وإذا غَفَل وَسْوَسَ فذلك قوله الوَسْوَاس الخناس .

وعن سهل ابن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حَارِثَةَ ومَعِي غُلامٌ لنَا أَوْ صاحبٌ لَنَا فَنَادَاهُ منادٍ مِن حَاثِط باسْمِهِ .

فَأَشْرَفَ الذي مَعِي عَلَى الحائط فلم يَرَ شَيْئًا فَذَكَرتُ ذلك لَأِبِي فقال لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ .

ولكن إذا سَمِعْتَ صَوْتًا فنادِ بالصلاة فإني سَمِعْتُ أبا هريرة رضي الله عنه يُعَدِّثُ عن النبي ﷺ أنَّه قال « إنَّ الشِّيْطَانَ إذا نُودِيَ بالصلاة أدبر » خرجه مسلم .

وقال عُثَمانُ بنُ أَبِي العاص قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِن الشيطانَ حال بَيْنِي وبَيْنَ صلاتي وبينَ قِرَاءَتي يُلَبّسُهَا عَليًّ .

فقال رسول الله عَلَيْ « ذاك شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنزِب ، فإذا أَحْسَسْتَهُ فَتَعُوذَ بالله منه ، واتْفُلْ عن يَسارِكَ ثلاثاً فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَني خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ .

وقال سليهانُ بنُ صُرَدٍ كُنْتَ جالسا مع رسول الله ﷺ ورجلان يَسْتَبَّان

وأَحَدُهما قد أَهْرً وجْهُهُ وانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فقال رسول الله ﷺ « إني لأَعْلَمُ كَلِمُ اللهِ عَلَيْهُ ال كَلِمَةُ لو قالَهَا لذهب عنه ما يجد لو قال : أَعُوْذُ بالله مِن الشيطان الرجيم ذَهَب عنه الذي يَجِدُ » متفق عليه .

وعن أبَّانَ بن عَثْمَانَ قال سمعتُ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله يَكِيدُ « ما مِن عَبْدٍ يقولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوم ومَسَاءِ كل لَيْلَةٍ بسم اللّهِ اللّذي لا يضر مَعَ اسْمِهِ شيءٌ في الأرض ولا في السماءِ وهو السميع العليم ثلاث مَرَّاتٍ فَيضرُّهُ شيءٌ » .

وكان أبَّانُ قَدْ أَصَابَهُ فَالحٌ فَجَعَل الرجلُ يَنْظُر إليه فقال أَبَّانُ مَا تَنْظُرُ أَمَا إِنَّ الحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثُتُكَ وَلَكِنْ لَمْ أَقَلْهُ يَوْمِئذٍ لِيُمْضِى اللَّهُ قَدَرَهُ .

رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد .

وعن بعض بَنَاتِ النبي ﷺ ورضي اللَّهُ عنها أن النبي ﷺ كان يُعَلِمُهَا فَيَقُول « قولي حَين تُصْبِحِين سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء كان وما لم يَشأ لم يَكُنْ .

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً . مَنْ قَالَمُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ مَنْ قَالَمُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حَتى يُمْسِي ومَن قَالَمُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حتى يُمْسِي ومَن قَالَمُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حتى يُصْبِحَ » رواه أبو داود والنسائي عن عَبدِ الحُمُيْد مَوْلَى بَنِي هاشِم عن أُمِّهِ عنها .

اللَّهُم يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الْعَصِيَةُ وَلَا تَنْفَعُه الطَّاعَةُ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْمِ الغَفْلَةِ وَنَبَّهِنَا لاَغْتِنَامِ أَوْقَاتِ المُهْلَةِ وَوَفَّقْنَا لِمَصَالِحِنَا واعْصَمْنَا مِنْ قَبَائِحنَا وذُنُوبِنا ولا تُؤاخِذْنَا بَهَا انْطَوَتْ عليْهِ ضَمَائِرُنا وَاكَنَّتُهُ سَرَائِرُنَا مِنْ أَنُواعِ القَبَائِحِ وَالمَعَاثِبِ التِي تَعْلَمُها مِنَّا واغْفِر لَنَا ولوالدَيْنَا ولجميع المُسْلِمينَ الأَحْيَاءِ مِنهُمْ والمَيْتِنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحُمَ الرَّاحِينَ وصَلَى اللَّهُ على مُحَمِّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِه وَالمَيْتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحُمَ الرَّاحِينَ وصَلَى اللَّهُ على مُحَمِّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِه أَجْعِينَ .

#### (فصل)

وعن أبي هريرة - رضي اللَّهُ عنهُ - قال : قال رسول اللَّه عَلَيْ : « كَلَمْتَانِ خَفِيْتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقَيْلَتَانِ فِي الميزانِ ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْشِ : سُبْحَانَ اللَّهُ العظيم » متفق عليه .

وعنهُ - رَضَيْ اللَّهُ عَنْهُ - قال رسُولِ اللَّهِ ﷺ : « لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمَدُ للَّهِ ، وَلَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكْبَرْ ، أَحَبَّ إِلِيَّ مِمَّا طَلَعْت عليهِ الشَّمْسُ » رواهُ مُسْلم .

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالْ: « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَءٍ قديْرُ فِي كُلِّ يوم وليْلَةٍ مَائةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرُ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مَائةً حَسِنةٍ وَمُحَيَّتُ عَنْهُ مَائةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِن الشَّيطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِى ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ سَيّئَةٍ ، وكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِن الشَّيطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِى ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَافَضَلَ مِمّا جَاءَ بِهِ إلا رَجُلٍ عَمِلَ أكثرَ مِنْهُ » ، وقال « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ بأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ بِهِ إلا رَجُلٍ عَمِلَ أكثرَ مِنْهُ » ، وقالْ « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ وبِحَمْدِهِ فِي يوم مَائةُ مَرَّةٍ حُطّتُ عنه خَطَايَاهُ ، وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْر » متفق عليه .

وعَنْ أَبِي أَيُوبِ الْأَنْصَارِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالْ : مَنْ قَالَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهْ ، لَهُ اللَّكُ ، وَلَهُ الحَمْد ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيْر ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَة أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ اسْمَاعِيل » مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

وَعَنْ أَبِي ذُرِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قالَ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَلاَ أَخْبِرُكَ بَاحَبُ الْكَلامِ بَاحَبُ الْكَلامِ اللَّهِ أَخْبِرُنَي بِاحَبُ الْكَلامِ اللَّهِ أَخْبِرُنَي بِاحَبُ الْكَلامِ اللَّهِ مُبْحَانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ » رواه الله سُبْحَانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ » رواه مسلم .

وعَنْ عُمَرُ و بنُ شُعِيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ قالْ : قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ

سَبَّحَ اللَّهُ مَائَةَ بِالْغَدَاةِ فَمَائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَدَ اللَّهِ أَوْ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْغَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ قَالَ غَزَا مَائَةً غَزَوةٍ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّه مِائَة بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْغَشِيِّ كَانَ كَمَن أَعْتَقَ مَائَة رَقَبَةٍ مِن وَلَد إسهاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ مَائَةً رَقَبَةٍ مِن وَلَد إسهاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فَي ذِلِكَ اليومِ أَحَد بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَن قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُو زَادَ عَلَى مَا قَالَ أُو زَادَ عَلَى مَا قَالَ أُو زَادَ عَلَى مَا قَالَ » رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب .

وفي الصحيحين عن على أنَّ فاطمة أَتَتِ النبيِّ ﷺ تشكُو إليه مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِن الرَّحَى ، وبلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَ رَقِيْقُ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذلكَ لِعَائِشَةَ فَذَهَبْنَا نَقُومُ فقال عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ وَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدتُ بَرْدَ قَدَمِهِ على بَطْنِي فَقال اللَّا أَدُلُكُمَا عَلى خَيْرِ مِّا سَأَلْتُهَا ، إذا أَخَذْتُمَا مَصْجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاثاً وثلاثينَ واحْمَدا ثَلاثاً وثلاثينَ وكَبِرا أَرْبَعاً وثلاثينَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِن خَادِم . .

وجَاءَ عَنِ مَعْقِلَ بِنِ يَسَارٍ عِنِ النبي ﷺ قال مَن قَالَ حِيْنَ يُصِبِحُ ثلاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بَاللَّهِ السَميعِ العليمِ مِنِ الشيطانِ الرجيمِ وقَرَأَ ثلاثَ آياتٍ مِن آخِر سُوْرَةِ الحَشْرِ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حتَّى يُمْسِيُ وَانْ ماتَ فِي ذَلْكَ اليومِ ماتَ شَهِيْداً ومَن قَالَما حين يُمْسِي كانَ بتلِكَ المُنْزِلةِ حَسَّنَهُ الترمذي وَغَرَّبه .

اللهم اكْتُبُ في قُلُوبِنَا الايهانَ وأَيّدْنَا بنُوْرِ مِنْكَ يا نُوْرَ السمواتِ والأَرضِ اللهم وافْتَحْ لِدُعَائِنَا بَابَ القَبُولِ والاجابَةِ وأغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة انك انت الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

### (فمسل)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله عليه يَسْرُ في طَرِيْقِ مَكَّةَ ، فَمرَّ على جَبل يُقَالُ له (جُمْدَانُ) فقال : «سِيْرُوْا هَذَا جُمْدَانُ ، سَبَقَ المُفرَّدُوْنَ » قال وما المُفرِّدُوْنَ يا رَسولَ الله ؟ قال : « الذَّاكِرُوْنَ اللَّه كَثِيْراً والذَاكِرَات » رواه مسلم .

وعن أبي مُوْسَى قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيّ والمَيّتِ » متفق عليه .

وعن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ يقول الله ﴿ أَنَا عِندَ ظُنَّ عَبْدِيْ بِي ، وأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَانْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ وإِنَّ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ وإِنَّ ذَكَرَنِيْ فِي مَلاٍ ذَكرتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرِ منهم » متفقَ عليه .

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : « يا عَبْدَ اللّهِ بنَ قَيْسٍ أَلا أَدُلُكَ على كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلا باللّهِ » متفق عليه .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ « إن اللَّهَ تَعالَى يَقُولُ : أنا مَعَ عَبْدِي إذا ذكرَنِي ، وِتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ » رواه البخاري .

وعن عبد الله بن بُسْ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قال يا رسولَ اللّه إِنَّ شَرائعَ الْإسلام قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيَءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَال : « لا يَزَالُ لِسَانَـكَ رَطْباً مِن ذِكْرِ اللّهِ » . رَوَاه الترمذي وحسنه ، ابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم . وَرَوَى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضِيَ اللّهُ عنه قال قال رسولُ اللّه عَيْلاً : « ذَاكرُ اللّه في رَمَضَانَ مَعْفُورٌ لَهُ ، وسائلُ اللّه فيْهِ لا يَخِيْبُ » رواه الطبراني في ( الاوسط ) والبيهقي ، والاصبهاني .

وعن أبي سَعيد الخــدري رضي الله عنــه قال قال رســول الله ﷺ

« الباقياتُ الصالِحَاتُ , لاَ إِنهَ إِلاَّ الله ، وسُبْحَانَ اللَّهِ واللَّهُ أَكبَرُ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا حولَ ولا تُوَةً إلاَّ بالله » أخرجه النسائي وصححه بن حبان والحاكم .

وعَنْ أَبِي الدَّرْدِاءِ - رضي اللَّهُ عنه - قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ « أَلا أخبركُمْ بِخَيْر أَعْبَالِكُمْ وأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيْكِكُم وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوّكُمْ فَتَضْرُبُوا أَعْنَاقَهُم مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوّكُمْ فَتَضْرُبُوا أَعْنَاقَهُم وَيضْربُوا أَعْنَاقَهُم وَيضْربُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى ، قالَ ذِكْرُ اللَّهِ » .

وعَنْ عبدِ الله بن بُسْرٍ قال : « جاء أَعْرَابِي إلى النبي عَلَيْ فقال : أَيُّ الناس خَير ؟ فقال : طُوبَى لَمْنْ طَالَ عُمُرْهْ وحَسُنَ عَمَلُهُ ، قَال : يا رسولَ الله أَيُ الأعمالِ أفضَلُ ؟ قال : أَنْ تُفَارِقَ الدُنْيا ولِسَانُك رطْباً مِن ذِكْر الله » .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرارِ وأَسْكِنَّا مَعَهمُ فِي دارِ القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بِحُسْن الاقبالِ عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَفقنا لِلتَعاوُنِ فِي طَاعَتِكَ والمُبَادَرَةِ إلى خِدْمَتكَ وحُسْن الآدابِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتَّسليم لأَمْرك والرِّضا بِقَضَائِكَ والصَّبرْ على بَلائِك والشَّكْرِ لِنَعْمَائِكَ ، واغفرَ لَنا ولوالدينا ولجميع بقضائِكَ والصَّبر على بَلائِك والشَّكْرِ لِنَعْمَائِكَ ، واغفرَ لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين وصل الله على محمد وآله أجمعين .

عن عمرانَ ابن حُصين رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « أما

يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُم أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ عَمَلًا مِثْلَ أَحُدٍ قالوا يا رسول الله ومَن يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمِل كُلَّ يَوْمٍ عَمَلًا مِثْلً أَحُد

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمِلَ كُلِّ يَوْمٍ عَمَلًا مِثْلَ أَحُدٍ .

قال كُلُكُم يَسْتَطيعُهُ قالُوا ماذَا قال سُبْحَانَ اللَّهُ أَعْظَم مِنْ أَحُدٍ ولا إِلهَ إِللهَ أَعْظَمُ مِن أَحُدٍ ، والحَمْدُ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِن أَحُدٍ ، والحَمْدُ لِلَّهِ أَعْظَمُ مِن أَحُد » رواه النسائي في اليوم والليل ورجاله ثقات .

عن أنس رضي الله عنه قال جَاءَ رَجُلٌ بَدَويٌ إلى رَسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله عَلِيهُ فقال يا رسول الله عَلِمْنِي خَيْرًا قال قُلْ سُبْحَانَ اللَّهُ ، والحَمدُ لِلَّهِ ، ولا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ ، واللَّهُ أكبر .

قال وعَقَدَ بَيدِهِ أَرْبَعًا ثم ذَهَبَ فقال « سُبْحَانَ اللَّهُ ، والحمد لله ، ولا إله إلا اللَّه والله أكبر».

ثم رجَعَ فلما رَاهُ رسولُ اللّهِ ﷺ تَبْسَمَ وقال « يُفَكرُ البَائِسُ » فقال يا رسول الله سبحَانَ الله والحمدُ لله ولا إِلَهَ إِلّا الله والله أكبرِ هذا كله لِلّهِ فما لي .

فقال رسول الله ﷺ « إذا قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ قالِ اللَّهُ صَدَقْتَ ، وإذا قُلْتَ الحَمْدُ للَّهُ قال اللَّهُ صَدَقْتَ ، قُلْتَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قال اللَّهُ صَدَقْتَ ، وإذا قُلْتَ الخَمْدُ للَّهُ قال اللَّهُ صَدَقْتَ .

فَتَقُولُ اللهم اغْفِرْ لِي فَيَقُولُ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ ، وتقول اللهم ارْحَمْني فيقول اللَّهُ قد فَعَلْتُ ، قال فَعَقَدَ اللَّهُ قد فَعَلْتُ ، قال فَعَقَدَ اللَّهُ قد فَعَلْتُ ، قال فَعَقَدَ اللَّه عَد فَعَلْتُ ، قال فَعَقَدَ الأَعرابيُ سَبْعَا في يَدَيْهِ » .

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهن قال « قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » .

قال: فهؤلا لربي فهالي ؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني » فلها ولى الأعرابي قال النبي ﷺ: « لقد ملأ يديه من الخير » خرجه مسلم.

عن أبي أمامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يُحيى ويُميْتُ بيده الخير وهو على كل شي قدير مائة مرة قبل أنْ يَثنيْ رجليه كان يومئذ من

أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال » رواه الطبراني بإسنادٍ جَيّد حسن .

اللَّهُمُّ انْظُمْنَا فِي سِلْكِ الفَائِزِيْنَ بِرِضُوانِكَ ، واجْعَلْنَا مِنْ الْتَقِيْنَ الذَيْنَ الْمُعَلَىٰ مَ وَعَافِنَا يَا أَعْدَدُتَ لَمُمْ فَسِيْحَ جِنَانِكَ ، وَالْمُخِرَةِ مِنْ جَمِيْعِ البَلاَيَا وَأَجْزِلْ لَنَا مِنْ مَوَاهِبِ فَضْلِكَ مَوْلاَنَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ جَمِيْعِ البَلاَيَا وَأَجْزِلْ لَنَا مِنْ مَوَاهِبِ فَضْلِكَ وَهِبَاتِكَ وَمَتَّعْنَا بِالنَّظَرِ إلى وَجْهِكَ الكَرِيْمِ مَعَ الذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّيِّنَ وَالصَّالِيْنَ وَالسَّهَدَاءِ والصَّالِيْنَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِحَمِيْعِ السَّيْمِيْنَ وَالصَّالِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الرَّحِيْنَ ، وصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

## (فَصْلَ)

عن ابن عبارس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال « أربعٌ مَن أُعْطِيَهُنَّ فَصَد أُعْطِيَ خَيْرَ الدنيا والأخِرة قَلْبًا شاكِرًا ولِسَاناً ذاكراً وبَدَنًا على البَلاءِ صَابرًا وزَوْجَةً لا تَبْغِيْهِ حُوْباً في نَفْسِهَا ومالِهِ » رواه الطبراني بإسنادٍ جَيّد .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « لو أن رَجُلًا في حَجْرِه دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ كان الذاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَل » رواه الطبراني بإسنادٍ حَسَن .

وعن مُعاذ بن جَبَل رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الجِنةِ إِلَّا على سَاعَةٍ مَرَّتْ بهم ولم يَذكروا اللَّه تعالى فيها » رواه الطبرائي والبيهةي في الشُعَب بإِسْنَادٍ جَيَّد .

وَأُخْرَج البَغِوَيُ فِي ( شرح السُّنة ) قَالَ لُقْهَانَ لابنه «عَوِّدْ لِسَانَكَ اللهم اغْفِرُ لِي ، فإنَّ للَّهِ سَاعَاتِ لا يَرُدُّ فيها سَائِلا » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « إذا مَرَرْتُم برياض الجنةِ فارْتَعُوا ﴾ . قالوا وما رياض الجنة قال المساجد قالوا وما الرَّتْعُ قال « سُبْحَانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلَّا اللَّه واللَّهُ أَكْبَرُ » رواه الترمذي وقال حديث غريب .

وعن أبي سلمى راعى رسول الله ﷺ قال سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول « بَخ ِ بَخ ِ لَخَمْس مِا أَثْقَلَهُنَّ في الميزان .

لا إله إلا الله وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لِلهِ والله أَكْبَرُ والوَلَدُ الصَّالَحُ يُتَوَفَّى لِلْمِرَء المُسْلِم فيَحْتَسِبُهُ » رواه النسائي وابن حِبَّان والحاكم وقال صحيح الإسناد.

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حَدَثْتُكم بحديث أَتَيْنَاكم · بتَصْدِيْق ذلكَ في كتاب الله .

َ إِنَّ العَبْدَ إِذَا قال سبحان الله والحمد لله ولا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكبُرُ وتَبَارَكُ اللَّهُ قبض عليهن مَلَكُ وضمَهُنَّ تحتَ جَنَاحِهِ وصَعِدَ بهنَّ .

لا يَمُرُّ على جَمْع مِن الملائكةِ إلا اسْتَغْفَرُوْا لِقَائِلِهِنَّ حتى يُحَيِّيْ بِهِنَّ وَجْهَ الرحمن .

ثم تلا عبدُ اللّهِ ﴿ إليه يصْعَدُ الكِلُم الطيب والعملُ الصالح يَرْفَعُه ﴾ رواه الطبراني والحاكم وهذا لَفْظُه وقال صحيح الاسناد .

وعن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله ﷺ فقال أيَعْجَزُ أَحَدُكُم أَنْ يَكْسِبَ كل يَوم ألفَ حَسَنةٍ » .

فَسَالَه سَائلٌ من جُلَسَائِهِ كَيْفَ يكسب أَحَدُنا أَلفَ حسنة قال « يُسَبِّحُ مائة تَسْبِيْحَةِ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَو يُحَطُّ عنه أَلْفَ خَطِيْئَةٍ » رواه مسلم .

وعن أبي سعيد الخَدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال « اسْتَكْثِروا مِن الباقيات الصالحات » .

قيل وما هُنَّ يا رسول الله قال « التَّكبيرُ والتَّهليلُ والتسبيحُ والحمدُ لله ولا حَولُ ولا قوة إلا بالله » رواه النسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد .

اللَّهُمَّ أَهْمَنَا ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَوَفَقْنَا لِمَا وَقَقْتَ لَهُ الصَّالحِينَ من خَلْقِكَ وَاغْفَرْ لَنَا ولِوالِدِايَنَا وَجميع المسلمين بِرَحْمَتُك يا أَرْحَم الرَّاحِين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

## ( فَصْلَ )

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على « لأَنْ أَقُول سُبْحَانَ اللهِ والحَمدُ لِلَّهِ ولا إله إلا الله والله أَكْبَرُ أحب إليه مما طَلَعَتْ عليه الشّمس » رواه مسلم .

وعن رَجُلٍ مِن أصحاب النبي ﷺ قال « أفضلُ الكلام سبحانَ الله والحَمدُ لله ولا إِله إلا الله والله أكبر » رواه أحمد بإسناد صحيح .

وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « أَحَبُ الكلام إلى الله أرْبَعُ سُبْحًانَ اللهِ والحمدُ للّهِ ولا إلهَ إلا اللّهُ واللّهُ أكْبَرُ لا يَضُرُكَ بَأَيّهِ بَدَأَتْ » رواه مسلم والنسائي .

وعن أبي أبُوبَ الأنصارَى أن رسول الله عَلَيْ ليلة أسْرِى بهِ مَوَّ على إسراهيم عليه السلام فقال مَنْ مَعَكَ يا جبريل قال هذا محمد فقال له إسراهيم « يا محمد مُوْ أمَّتَكَ فلْيُكثروا من غِرَاسِ الجنة فإنَّ تُربَتَهَا طَيِّبَة وأرضُها واسِعَة » قال وما غِراسُ الجنة قال « لا حول ولا قوة إلا بالله » رواه أحمد وابن حبان .

عن أبن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ حَدَّثَهُم « أَنَّ عَبْدًا مِن عِبادِ اللهِ قَالِيَةُ حَدَّثَهُم « أَنَّ عَبْدًا مِن عِبادِ اللهِ قال يا رَبِّ لكَ الحَمدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وعظيم سُلْطَانِكَ فَعَضَلَتْ بِاللَّلَكِيْنِ فَلَمْ يَدْرِيا كَيْفَ يَكْتُبَانَهَا فَصَعِدَ إلى السَاءِ فقالا يا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قد قال مَقَالةً لا نَدْري كَيْفَ نَكْتُبُهَا .

قال اللَّهُ وهُوَ أَعْلَمُ بِهَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالًا يَا رَبُّ إِنَّه قَدْ قَالَ

يَا رَبَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغَى لِجَلالِ وجْهِكَ وعَظِيْم سُلْطَانِكَ .

فَقَالَ اللَّهُ لَمُهَا اكْتُبُوْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيْهِ بِهَا » رواه أحمد وابنُ ماجه باسْنَاد حَسَن .

وعِن أبي موسى رضي الله عِنه أن النبي ﷺ قال لَهُ « قُلْ لا حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنْهَا كَنْزُ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ » رواه البخاري ومسلم . وعن مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّ رسول الله ﷺ قال : « أَلا أَدُلُّكَ على بابٍ مِن أبواب الجنة » قال وما هُو قال « لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله » رواه أحمدً والطبراني بإسناد صحيح.

وعن سَعَد بن أبي وَقَاص قالَ قال رسول الله ﷺ « مَنْ قال حِينْ يَسْمَعُ المؤذنَ وَأَنِا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَدْهُ لَا شَرَيْكَ لَهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرسولُه رَضِيْتُ باللَّه رَبًّا وبمُحَمدٍ رَسُولًا وبالإسلام دِيْنَا».

وفي رواية نبياً غُفِرَ لَهُ رواه مُسْلَمٌ وأَبُو دَاوُد والترمذي والنسائي .

وعن عَمْرو بن مرة الجُهَني قال جاء رَجُل إلى النبي ﷺ فقال يا رَسول الله أرأيتَ إِن شُهدَتُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وأنك رسُوْل وصَلَيْتُ الخمسَ وأديْتُ الزكاة وصُمَّتُ رَمَضَانَ فمِمَّنْ أنا .

قال « من الصِدِّيقين والشَّهَداءِ » أخرجه بن خزيمة وابن حبان

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرار وأَسْكِنَّا مَعَهمم في دار القرار ، اللَّهُمَّ وفقنا بحُسْنِ الاقبالِ عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَفَّقنَّا لِلتَّعَاوُن في طَاعَتكَ والمُبَادَرَةِ إلى خدْمَتكَ وحُسْنِ الآدابِ في مُعَامَلَتِكَ والتّسليم لأمْرك والرّضا بقَضَائِكَ والصَّبَرْ عَلَى بَلائِك والشَّكْر لِنَعْمَائِكَ ، واغفرَ لنَا ولوالدينا ولجَميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللَّهُ على محمد وآله أجمعين .

## (فَصْلُ)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « لَقِيْتُ إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى بي .

فقال يا عُمَّدُ أَقْرَىء أَمُتَكِ مِنِي السَّلامَ وأخبرهم أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ عَذبةُ الماءِ وأَنَّهَا قَيْعَانُ .

وأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ والحَمْدُ لِلَّهِ ولا إِله إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكبر » رواه الترمذي وقال حديث حسن .

وخرج الطبراني باسناده عن سلمان رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولَ « إِنَّ فِي الجنةِ قَيْعَانًا فَأَكْثِرُواْ مِن غِراسِهَا » قالوا يا رَسُولَ اللّهِ وما غِرَاسُهَا قال « سُبْحَانَ اللّهِ والحَمْدُ لِلّهِ ولا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ والله أَكْبَر .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مَرَّ بِهِ وهُو يغرس غَرْسًا فقال « يا أبا هُريرة ما الذي تغرسُ قُلْتُ غِرَاسًا .

قال « أُدُلُكَ على غِرَاسِ خَيْرِ من هذا ، سبحانِ اللَّه والحمدُ لِلَّهِ ولا إِلٰهَ إلا اللَّهُ واللَّهُ أَكَبرُ تُغْرِسُ لَكَ بِكُلِّ واحِدَةٍ شَجَرَةٌ في الجنة » رواه ابن ماجه بإسناد حَسَن والحاكم بنحوه وقال صحيح الإسناد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « خُذُوا جُنَّتَكم » قالوا يا رسولَ الله عَدُو حَضَر قال « لا ولكِنْ جُنَّتُكُم مِن النار » .

قُولُوا سُبْحَانَ اللّهِ والحمدُ لله واللّهُ أَكْبَرُ فإنَّهِنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ ومُعَقِّبَاتٍ وهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ » رواه النسائي والحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم .

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال والله على « إنَّ عِمَّا تَذْكُرونَ مِن جلال الله التَّسْبِيْحَ والتِّهْلِيْلَ والتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ لَمْن دَويٌّ كَدُويٌ النَّحْل تُذَكِّرُ بصَاحِبها .

أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكم أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ » رواه ابن ماجَه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .

وعن أنس أن رسول الله عَلَيْ أَخَذَ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فلِم يَنْتَفِضْ ثم نَفَضَه فلم يَنْتَفِضْ ثم نَفَضَه فلم يَنْتَفِضْ ثم نَفضَه فانْتَفَضَ فقال رسول الله عَلَيْ « سُبْحَانَ اللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ ولا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أكبر تَنْفُضُ الخَطَايَا كما تَنْفُضُ الشَجَرةُ وَرَقَهَا » رواه أحمدُ بإسْنَادِ جَيّد وهذا لفظه .

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِصَالِحِ الأَعْمَالَ ، ونَجِّنَا من جميعِ الْأَهْوَالِ ، وأَمَنَا مِن الفَّزَعِ الأَكْبَرِيومَ الرَّجْفِ والرَلْزَالْ ، وَاغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنَا ، وَلَجَمِيْعِ الشَّلْمَيْنَ الأَحْيَاءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاجِيْنَ ، وصَلَى اللَّهُ على عمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين .

# ( فَصْلَ )

ومن خصائص ذكر اللَّه أنَّهُ غَير مُؤقَّتٍ بوقْتٍ فها مِن وَقْتٍ من الأوقَاتِ إلَّا والعَبْدُ مَطْلُوبٌ به إمَّا وجُوبًا وإمَّا نَدْبًا بِخَلافِ غَيرهَ مِن الطاعاتِ .

وقال ابنُ عِباس رضي الله عنهما « لم يَفْرِضِ اللَّهُ تَعالى عَلى عِبادِه فِرَيْضَةً إِلَّا جَعَلَ لَمُ اللهُ عَلَى عِبادِه فِرَيْضَةً إِلَّا جَعَلَ لَهَا خَدًا مَعْلُومَا ثم عَذَر أَهْلِهَا فِي حَالَ ِ العُذْر .

غير الذكر فإنه لم يَجْعَلْ لَهُ حَدًا يَنْتَهِي إليه وَلم يَعْذُرْ في تركه إلا مَعْلُوبًا على عقله وأمرهُم بذِكِرهِ في الأحوال كُلِّهَا » .

قال مجاهد الذكر الكثيرُ أنْ لاتنْسَاهُ أبدا .

فَيُنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَن يَسْتكثر منه في كل حالاته ويَسْتَغْرِقَ فيه جميع أوقاته ولا يَغْفُل عنه في جميع حالاته إلا وَقْتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ وفي المَحَلَات التي يُنَزَّهُ عنها ذكر الله وكلامُه وأحَادِيْثُ رسول الله ﷺ .

ولا يُتْرَكُهُ لِوجُودُ غَفْلَته فيه فإنَّ تركَهُ لَهُ وغَفْلَتَهُ عنه أَشَدُ مِن غَفْلَتِه فيه فَعَلَيْهِ أَنْ يذكر الله بلِسَانِهِ وإِنْ كَانَ غَافِلًا فلعلَّ ذِكْرَهُ مَعَ وجُود الغَفْلَةِ يَرْفَعُه إلى الذكر مَعَ وُجُودِ اليَقَظَةِ .

ومَعَ الاكثارِ من ذكر الله تَعْتَادُهُ وتَالَفُهِ وتَسْتَانِسُ به فإذا جاء هاذم اللذات وجاءَت سَكَراتُهُ اشتغل اللسانُ في الغالب فيها اعتادَهُ ودَاوَمَ عَليه طُول حَيَاتِهِ.

ولذا نُقِل عن بقال كان يُلقَنُ عند الموتِ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله فيقُولُ خَسْمَةُ سَتَّهُ أَرْبَعَةً لَمَا اعْتَادَهُ من كثرة تكرارها .

وآخر من شاربي الدخان يُلَقَنُ الشَهَادَةَ وهُو في سكرات الموت فَيُقَالُ لَهُ قُلْ لا إِله إِلَّا الله فَيَقُولُ تِتْن حَار تِتْن حَار .

وِقِيْلَ لِبَعْضِهِم قُلْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله فقال آهِ آهِ لا أَسْتَطِيْعِ أَنْ أقولها .

وقيل لآخَرَ قُلْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله فقال شاه رِخْ غَلَبكَ « إسمين لحجرين من أحْجَارِ الشِطْرَنْج كان في حَيَاتِهِ مَفْتُونًا بِلَعِبِهِ » ثم قَضَى أي مَات .

وقيل لأخَرَ « قُلْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله » .

فقال:

« يا رُبَّ قَائِلَةٍ يوما وقد تَعَبَتْ أَيْنَ الطَّرِيْقُ إلى حَمَام مَنْجَابِ » ثم مات .

وَقَيْلَ لَآخَرَ قُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ فَجَعَلَ يَهْذِي بِالغِنَاءِ فقال وما يَنْفَعُني ما تَقُول ولم أدَعْ معصية إلا رَكِبْتُهَا ثم قُضِي أيْ ماتَ ولم يَقُلْهَا .

وقِيْلُ لِآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فقال وَما يُغْنِي عَنِيْ ، وما أَعْلَم إِنِّ صَلَيْتُ للهُ تعالى صَلَاةً ثِم قَضَى ( أَيْ مَاتَ ) وَلَم يَقُلُها .

وقِيْلَ الْآخَرُ ذلَكَ أَيْ مِثْلَ ما قِيْلَ لِذَلِكَ فقال هو كافِرٌ بها تقولُ ومَاتَ .

وقيْلَ لأَخَرَ ذلك أيْ مِثْلَ ما قيل لذلك فقال كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولُها فلِسَانِي يُمْسكُ عنها .

وقال رحمه الله وأخْبَرني مَن حَضَر بَعْضَ الشَّحَاذِين عند الموت فَجَعَلَ يَقُولُ للَّه فُلَيْس للَّه فُليَسْ حتى قَضى أيْ مَاتَ .

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ التَّجَّارِ عَن قَرَابَةٍ لَهُ أَنَّه احْتُضِرُ وهو عنده فجَعَلُوا يُلقِنُونَهُ ( لا إله إلاَّ الله ) .

وهو يَقُول هذه القِطْعَةُ رِخِيْصَة هذا مُشْتَرى جَيِّد هذه كذا حتى قَضى أي مات .

وسبحان الله كم شاهد الناس مِن هذا عِبَرًا والذي يَخْفَي عليهم مِن أحوال المحتضرين أعْظَم .

وإذا كان العبدُ في حَال ِحُضُور ذُهْنِهِ وقُوَّتِهِ وكَمال ِ إِدْرَاكِهِ قَدْ تَمَكَّنَ منه الشيطان واسْتَعْمَلَهُ بها يُريْده مِن المعاصي .

وقد أَغْفَلَ قَلْبَهُ عن ذَكْرِ اللَّهِ تعالى وَعَطَّلَ لِسَانَهُ عن ذِكْره وجَوارِحَهُ عن طاعِيِّهِ فَكَيْفَ الظَّنُّ به عِنْدَ سُقُوطٍ قُواهُ واشْتِغَال قلبه بِهَا هُوَ فيهِ من أَلَمِ النَزْع .

وجمع الشيطان لَهُ كُل قُوِّتِهِ وهِمَّتِهِ وحَشَدَ عَلَيه بِجَمِيْع ما يَقْدرُ عليه لِينَالَ منه غَرَضه فإنَّ ذَلكَ آخِرُ العَمَل .

فَأَقُوَى مَا يَكُونُ عَلَيه شَيْطَانُه ذَلكَ الوقت وأَضْعَفُ مَا يَكُونَ هُو فِي تَلكَ الْحَالَة فَمَن تَرَى يَسْلَم على ذَلِكَ .

فَهُنَـالِكَ « يُثبِّتُ اللَّهُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » . "

فَكَيْفَ يُوَفَّقُ لِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ مَنْ أَغْفَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ عن ذِكره وَاتَّبَعَ هَواهُ وكانَ أمره فُرطا .

فَبَعِيْدٌ مِن قَلْبٍ بَعِيْدٍ مِن اللَّهِ غَافِيلٍ عنه مُتَعَبِّدٌ لِمَوَاهُ مُصَيَّرٌ لِشَهَوَاته ولِسَانُهُ يَابِسٌ مِن ذِكْرِه وَجَوَارِحُهُ مُعَطَّلَةٌ مِن طاعَةِ اللَّهِ مُشتغلةٌ بِمَعْصِيتِهِ فَبَعِيْدٌ أَنْ يُوفِق لِحُسْنَ الحَاتَةِ .

انتهى كلامه رحمه الله .

#### موعظة

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّه : الحَذَرَ الحَذَرَ مِنْ المَعَاصِيْ فَإِنَّهَا سَيِّئَةُ العَواقِب ، والحَذَرَ الحَذَرَ مِنْ الذُّنُوبِ خُصُوصاً ذُنُوبُ الْخَلُواتِ ، فَإِنَّ المَبَارِّزَةَ لِلَّهِ تَعَالَى تُسْقِطُ العَبْدَ مِنْ عَيْنِهِ سُبْحَانِهُ وَلاَ يَنَالُ لَذَةَ المَعَاصِيْ إِلاَّ دَائِمُ الغَفْلة .

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْيَقظَانُ فَإِنَّهُ لَا يَلْتَذُّ بِهَا ، لَأَنَّهُ عِنْدَ التِذَاذِهِ يَقِفُ بازائِهِ عِلْمُهُ بِتَحْرِيْمِهَا وَحَذَرُهُ مِنْ عُقُوبَتِهَا ، فَإِنْ قَوِيتْ مَعْرِفَتُه رَأِي بِعَيْنِ عِلْمِهِ قُرْبَ النَّاهِيْ وَهُوَ اللَّهُ .

فَيَتَنَغَصُ عَيْشُهُ فِي حَالِ التِلَاذِهِ فَإِنْ غَلَبَهُ سُكْرُ الْهَوى كَانَ القَلْبُ مُتَنَغِّصاً بِهَذِهِ الْمُراقَبَاتِ وَإِنْ كَانَ الطَّبْعُ فِي شَهْوَتِهِ فَهَا هِيَ إِلا خَطْقَةٌ ثُمَّ خِزْيٌ مَتَنَعَصاً بِهَذِهِ الْمُراقَبَاتِ وَإِنْ كَانَ الطَّبْعُ فِي شَهْوَتِهِ فَهَا هِيَ إِلا خَطْقَةٌ ثُمَّ خِزْيٌ دَائِمٌ وَبَكَاءٌ مُتَواصِلٌ وأَسَفٌ عَلَى مَا كَانَ مَعَ طُوْلِ الزّمَانِ .

حَتَّى إِنَّهُ لَوْ تَيَقَّنَ العَفْوَ وَقَفَ بِإِزَائِهِ حِذَارَ العِتَابِ فَأَفَّ لِلذُّنُوبِ مَا أَقْبَحَ آثَارَهَا وَأَسْوَءَ أُخْبَارَهَا أَنْتَهَى كلامه .

شعرًا:

ولًا قَسَا قَلْبِي وضَاقِتْ مَذَاهِبِيْ تَعَاظَمِنِي ذَنْبِيْ فَلِمَّا قَرَنْتُهُ فَلِلَّهِ دَرُّ العَارِفِ النَّدْبِ إِنَّهُ يُقَيْمُ إِذَا مَا اللَّيْلُ مَدَّ ظَلَامَهُ فَصَيْحًا إِذَا مَا اللَّيْلُ مَدَّ ظَلَامَهُ فَصَيْحًا إِذَا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ رَبِهِ فَصَيْحًا إِذَا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ رَبِهِ فَصَيْحًا إِذَا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ رَبِهِ فَصَيْحًا إِذَا مَا كَانَ مِنْ فَيْ ذِكْرِ رَبِهِ فَصَارَ قَرِيْنَ الْمَمِّ طُول نَهَارِهِ فَصَارَ قَرِيْنَ الْمَمِّ طُول نَهَارِهِ فَصَارَ قَرِيْنَ الْمَمِّ طُول نَهَارِهِ فَقُولُ إِلْمِيْ أَنْتَ سُؤلِي وبَعْنَيَي فَقُولُ إِلْمِيْ أَنْتَ سُؤلِي وبَعْنَيَي فَلَاتَنِيْ وكَفَلْتَنِيْ وكَفَلْتَنِيْ وكَفَلْتَنِيْ وكَفَلْتَنِيْ

جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِي لِعَفُوكَ أَعْظَا بِعَفُوكَ رَبِي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَا بِعَفُوكَ أَعْظَا بِسِحُ لِفَرْطَ الوَجْد أَجْفَانُهُ دَمَا على نَفْسِهِ مِن شِدّةِ الخَوْف مأتمَا وفِيْهَا سِوَاهُ فِي الوَرَى كَانَ مُعْجَا وما كَان فيها في الجَهَالَةِ أَجْرَمَا ويَغْدِمُ مَوْلاًهُ إِذَا اللَّيلِ أَظْلَمَا وَعَنْمَا وَمَعْنَمَا وَمَا زَلْتَ مَنَّانًا عَلِيَّ ومُنْعِمَا وما زَلْتَ مَنَّانًا عَلِيًّ ومُنْعِمَا وما زَلْتَ مَنَّانًا عَلِيًّ ومُنْعِمَا وما زَلْتَ مَنَّانًا عَلَيً

رَجُوتُكَ مُوْلِي الفَضْلِ تَغْفِر زَلِتَيْ وتَسْتُرُ أَوْزَارِيْ وما قَدْ تَقَدَّمَا اللَّهُمَّ إِنَا نَسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظِمِ الأَعْزِ الأَجل الأكرم الذي إِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وإِذَا سُئِلْتَ بِهِ اعْطَيْتَ ، ونَسْأَلُك بوجَهكَ الكريم أَكْرَمَ السُوجُوهُ وخَضَعَتْ لَهُ الرَّقابُ ، السُوجُوهُ وخَضَعَتْ لَهُ الرَّقابُ ، السُوجُوهُ وخَضَعَتْ لَهُ الرَّقابُ ، وخَشَعَتْ لَهُ الأَصْوَاتُ ، يَا ذَا الجَلال والإكرام ، يَا حَيُّ يا قَيُّوم يا مَالِكَ اللّك يا مَن هُو على كل شيء قدير ، وبكُل شيءٍ عليم ، وبكل شيء عُيْظ ، يا مَن لا يَعْزُبُ عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، نسألك أن تَغْفِر سَيئآتِنا وتَبَدْها الله على محمد وعلى آله بحَسَنات يا أكرم الأكرمين وأجُود الأجودين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### فائدة نَفيْسَة

إِعْلَمْ وَفَّقَنَا اللَّهُ وإِيَّاكَ وجَمْيْعَ المسلمين أنه يَجِبُ على الإنسان أَنْ يَعْلَم أَنهُ عَبْدُ الله مَرْبُوب لا نَجَاةَ لَهُ إِلَّا بَتَقْوَى الله وطاعته ولا هَلكَةَ عليه بَعْدَهَا .

ثم تَفَكَر وأَمْعِن النظر لَأِيّ شَيء خُلِقْتَ وِلَمَ وُضِعْتَ فِي هَذِهِ الدارِ الفانِية فَتَعْلم أَنَّكَ لَم تُخْلَقْ عَبْنَا وَلَمْ تُتَرَك سُدَى .

قال الله تعالى ﴿ أُفَحَسْبُتُم أَنَهَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَأَنكُم إَلَيْنَا لَا ترجَعُوْنَ ﴾ .

وقال جل وعلا ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى ﴾ أي مُهْمَلًا لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَى ولا يُجَازِي . ولا يُنْهَى ولا يُجَازِي .

وإنها خُلِقْتَ وَوُضِعْتَ في هذِهِ الدارِ الفانية لِلْإِبْتِلاءِ والإِخْتِبَارِ هَلْ تُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ أَوْ تَعْصِيْهِ .

فَتُنْقل مِن هذِه الدارِ إلى دَارِ النَّعِيْمِ الْأَبَدِي السَّرْمَدِي أو إلى العذاب الأَبدي .

قال الله جل وعلا وتقدس ﴿ ومَن يُطِع الله والرسول فأولئك مَعَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاً ﴾ .

رفيقا ﴾ . ومن يُطع الله ورسُوله يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ﴾ .

وقيال جل وعلا وتقدس في حق الفريق الآخر ﴿ ومن يَعْصِ اللهِ ورسوله ويَتَعَدَّ حُدُود الله يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مُهينْ ﴾ .

وقال تعالى ﴿ ومَن يَعْص الله ورسوله فإنَّ له نار جَهَنمَ خالدِين فيها أَبدا ﴾ فإذا عَلِمْتَ أنك عَبْد مَرْبُوبٌ ثم فَهِمْتَ وعَقَلْتَ لأي شيء خُاهْ تَ

وَلَاذًا عُرِّضْتَ وإلى أي شيء لا مَحَالَةَ مَصِيْرُكَ إلى عَذَابِ الْأَبَدِ أو الثَّوابِ والنَّعيم الأَبد .

كَانَ ذلك مِن أوَّل ما يَجِبُ عليك أَنْ تَبْدَأَ بِهِ لأَنَّ أَوَّل مَا يَلْزَمُكَ فِي صَلاح نَفْسِكَ الذِي لا صَلاحَ لَهَا فِي غيره أَنْ تَعْلَم أَنها مَرْبُوْبَةٌ مُتَعَبَّدَة .

فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَن لا نَجَاةَ لَكَ إِلا بِطَاعَةِ رَبِّكَ وَمَوْلاَكَ وَأَن الدليلِ على طَاعةِ رَبِّكَ وَمَوْلاكَ عَزَّ وجَل العِلْمُ ثم العَمَل بها يأمر به والانتهاء عها يَنْهَى عنه .

ولن تجد ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله على الطاعة سبيل النجاة والعلم هو الدليل على السبيل الموصل إلى النجاة والواجب على المكلف أن يَتَعَلَّم مِن العلوم الدينية ما يحتاج إليه في عِبَادَاتِهِ ومُعَامَلاتِهِ وما عَدا ذلك من العلوم الشرعية أو ما هو وسيلة إليها فَمُسْتَحب فقط.

اللَّهُمَّ افْتَحُ لِدُعَائِنَا بَابَ القَبُولِ وَالْإِجَابَة وَأَرْزُقْنَا صِدْقَ التوبةِ وحُسْنَ الانابَة ، ويَسِرَّنَا لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنَا العُسْرَى وَآتِنَا فِي الدنيا حَسَنةً وفي الأَخِرَة حَسَنةً وقِينَا عَذَابَ النارِ واغفر لنا ولوالدِيْنَا ولجَمْيع المُسْلِمِين برَحْمَتِكَ عَلَا أَرْحَمَ الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### مَوْعظة

عِبَادَ اللَّهِ كُلُّنَا نَعْلُمُ أَنَّ حَيَاتَنَا مَهْمَا امْتَدَّتْ وَصَفَتْ لِلزَّوالِ ، وكَذَلِكَ كُلِّ وَاحِدِ مَنَا يَعْلَمُ أَنه أَتَى للدُنْيَا للاختِبَارِ بِمَا كُلِّفْنَا به مِنْ العِبَادَاتِ وَالْمَعَامَلاتِ ، وَسَيُصْبِحُ الوَاحِدُ مِنَّا عَمَّا قَرِيْبِ فِي خُفْرَة وَحْيداً لَيْسَ مَعَهُ وَالْمَعَامَلاتِ ، وَسَيُصْبِحُ الوَاحِدُ مِنَّا عَمَّا قَرِيْبِ فِي خُفْرَة وَحْيداً لَيْسَ مَعَهُ أَوْلاً دُولاً أُمْوَالٌ ، وَحِيْنِئِذٍ تَكُونُ أَيُّهَا الأَخِ كَأَنكَ مَا رأيَّتَ الدُّنْيَا وَلا هِي رَأَتَكَ لَخْظَةً مِنْ اللَّحَظَات .

وَيَالَيْتَكَ إِذَا زَالَتْ الْحَيَاةُ تَزُوْلُ دُوْنَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا آثَارٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَأَحَبَّ بَعْضُنَا المَوْتَ ، لأَنَّهُ يَكُونُ بَشِيْراً بانْتِهَاءِ الأَمْرَاضِ وَالمَصَائِبِ وَالْالام ، لكَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّه يَعْقُبُ ذَلِكَ المَوْتَ أَهْوَالٌ ، وَأُمُورٌ مُزْعِجَاتً ، تُلاقى جَزَاءَ مَا كَانَ مِنْكَ قبل المَوْتِ فِي الاخْتِبَار .

ُ فَانْ كُنْتَ قَدْ أَحْسَنْتَ ، رَأَيْتَ قَبْرِكَ رَوْضَةَ نَعِيمٍ ، وَانْ كُنْتَ مُسِيْئًا تَأْتُهُ وَ اذَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ

رَأْيْتَهُ نِيْرَاناً مُخْرِقَاتٍ .

عَن البَرَاءِ بِن غَارِبٍ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِن الانْصَارِ وَمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَنْ فَانَتَهَينا إلى القَبْرِ ولم يُلْحَدْ ، وَوُضِعَتْ الْجَنَازَةُ ، وَجَلَسَ رسولُ اللّهِ عَنْ فَقَالَ إِنَّ المؤمنَ إِذَا احْتُضِرَ ، أَتَاه مَلَكُ الموتِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، وَأَطْيَبَ رِجُا ، فَجَلَسَ عِنْدَه ، لِقَبْضِ رُوْحِهِ ، وَأَتَاه مَلَكَانِ بَحَنُوطٍ مِن الْجَنةِ وَكَانَا منه على بَعِيْدٍ فَاسْتَخْرَجَ مَلَكُ المُوتِ رُوْحَةً مِن جَسَدِهِ رَشْحاً .

فَإِذَا صَارَتْ إِلَى مَلَكِ المَوْتِ ابْتَدَرَهَا الملكَانِ فَأَخَذَاهَا مِنْهُ فَحَنَّطَاهَا بِحَنْوْطٍ مِن الجَنَّةِ وَكَفَّنَاهَا بِكَفَنِ مِن الجَنَّة ثم عَرَجا بِهَا إلى الجَنَّة ، فَتُفْتَحُ له ابْوابُ السَّيَاء ، وتَسْتَبْشِرُ الملائِكةُ بِهَا وَيَقُولُونَ لَمْ هَذِه الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ التي فُتِحَتْ لها أَبْوَابُ السَّيَاء .

وَيُسَمَّى بأَحْسَن الأسْمَاءِ التي كان يُسَمَّى بها في الدنيا، فَيُقَال هذه رُوْحُ

فُلانٍ فإذاصَعَدَابِها إلى السَّمَاءِ شَيَّعَها مُقَرَّبُوا كُلِّ سَمَاءٍ، حتى تُوْضَعَ بين يَديْ اللَّهِ عندَ العَرْش ، فيُحْرَجُ عَمَلُهَا مِن عِلِينَ فيقُولُ الله عَزَّ وجَلَّ للمُقَربين اللَّهِ عندَ العَرْش ، فيُحْرَجُ عَمَلُهَا مِن عِلِينَ فيقُولُ الله عَزَّ وجَلَّ للمُقَربين الشَّهَدوا أَنِي قد غَفَرْتُ لَصَاحِب هذا العَمَل ، وَيُخْتَمُ كِتَابُه فيرَدُّ في عِلِينَ .

فَيَقُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُدُّوا رُوْحَ عَبْدِي إلى الأَرْضَ ِ ، فَإِنِّي وَعَدْتُهُم أَنِّي أَرُدُّهُم أَنِّي أَرُدُّهُم أَنِّي أَرُدُّهُم فَيْها .

ثُمُّ قَرَأ رسُولُ الله ﷺ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُم وَفِيها نُعِيْدُكم ومنها نُخْرِجُكم تَارَةً الْخُرَى ﴾ .

فإِذَا وُضِعَ المُؤْمِنُ فِي لَحْدِهِ تَقُولُ لَهُ الأَرْضُ إِنْ كُنْتَ لَخَبِيْباً إِلِيَّ وَأَنْتَ عَلَى ظَهْرِيْ ، فَكَيْفَ إِذْ صِرْتَ الْيَوْمَ فِي بَطْنِيْ سَأْرِيْكَ مَا أَصْنَعُ بِكَ ، فَيُفَسْحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرَهِ .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الكَافِرُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكْيرِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ ، فَيَضُرِبَانِه ضَرْبَةً فَيَقُولَانِ لَهُ مَا قَوْلُكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ فَيَصُيْرُ رَمَاداً ، ثِمَّ يُعَادُ فَيَجُلسُ فَيَقُولُ قَالَ النَّاسُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضْرِبَانَه ضَرْبَةً فَيَصْيْرُ رَمَاداً .

وَيَا لَيْتَ الْأَمْرُ يَنْتَهِي ، وَيَقِفُ عند هَذَا الْحَدِّ ، فَتَبْقَى فِي قَبْرِكَ عَلَى الدَّوَامِ ، فَإِنَّه أَخَفُ مِمَا بَعْدَهُ ، فَتَكُونُ آلامُكَ فِيْهِ أَخفُ إِنْ كُنْتَ مِنَ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَالآثام ، وَلَكِن تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ سَيَقَعُ ، وَهُو القِيَامُ مِنَ الشَّبَور ، قَالَ اللَّهُ تَعالَى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وَّحِيْنَائِدٍ تَسُوقُكَ نَتِيجَةُ اُخْتِبَارِكَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى السَّعِيْرِ ، مَنْ كَانِ مكذبا بَهذا والعَيادُ باللَّهُ فلا كَلامَ لَنَا مَعَهُ ، لإِنَّ مَآلَهُ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المِهَادِ لأَنَّهُ مِن الكافِرينَ ، وَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً بِذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَهُوَ الذِي تُفِيدُ فِيْهِ المَواعِظُ وَضَرَّبِ الأَمْثَالِ وَيُقَالُ لِلَاذَا نَرَاكَ مُتَّصِفاً بِمَا يُخَالُف قولك :

شعراً:

سَهُوْنَا عن مُسَاعَدَةُ الْأَمَانِي فَلَمْ نَحْزَنْ على العُمْسِ الْبَاهِ وَعَرَّنْنَا مُسَاعَدَةُ الْأَمَانِي فَلَمْ نَحْزَنْ على العُمْسِ الْبَاهِ وَكَمْ نَادَتُ فَأَسْمَعَتِ اللَّيَالِي وَلَكِنْ لا مُصِيْخَ إلَى مُنَاهِ عَمَاهَ مَ اللَّيَالِي وَلَكِنْ لا مُصِيْخَ إلَى مُنَاهِ عُمَاهَ مَ اللَّيَالِي وَلَكِنْ لا مُصِيْخَ إلَى مُنَا عَرْفٍ وَتَنْدِيدٌ يُعَادُ بِكُلِ ناهِ يَطُولُ تَعَجُّبِي مِنّا حَلَلْنَا ولم نَخَفِ السَّيُولَ بِبَطْنِ وَادِ يَطُولُ تَعَجُّبِي مِنّا حَلَلْنَا ولم نَخَفِ السَّيُولَ بِبَطْنِ وَادِ وَلَم أَرُ مِثْلَنَا سَفُراً تَبَارُوا إلَىٰ الغَايَاتِ سَيْراً دُونَ زَادِ ولَم أَر مِثْلَنَا مَنْ حَزْيِكَ وَعَذَابِكَ وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَهُ لأَوْلِيَائِكَ وَأَحْبَابِكَ وَالْمَثِيْ الْمُعْيِ فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَالْمَرْنَا إلى السَّعْيِ فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَالْمَرْنَا إلى السَّعْي فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَالْمَرْنَا إلى السَّعْي فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَاجْرُنَا يَا مَوْلاَنَا مِنْ حَزْيِكَ وَعَذَابِكَ وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَهُ لأَوْلِيَائِكَ وَأَحْبَابِكَ وَالْمَرْنَا إلَى السَّعْي فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَالْمَرْنَا إلَى السَّعْي فِيْهَا يُرْضِيْكَ وَالْمَرْنَا يَا مَوْلاَنَا مِنْ حَزْيِكَ وَعَذَابِكَ وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَهُ لأَولِيَائِكَ وَأَجْرَبُكَ وَعَذَابِكَ وَهَبْ لَنَا مَوْلِولَلَايْنَا وَلِوَالِلَايْنَا وَلَوْالِلَايْنَا وَلَوْالِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْالِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَالَيْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَالَيْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَالَيْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَايْنَا وَلَوْلِلَالَيْنَا وَلَوْلِلَالْفَا عَلَى مُعْمَلًا وَلَوْلِللْفَلَا وَلَوْلِللْفَالِلَالَهُ عَلَى مُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِقُلُولُولِلْلُولِلِلَالِلَالِلَالِلَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِلَالِلْلَالِلَالِيْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْفَالِلَهُ وَاللَّهُ وَلِيَالِلَالِلَهُ اللْفَالِلَالِلَهُ وَلَا الْفَالِلَالِيْ الْمُولِلِلْلَالَالِلِلْفَالِلَالِلَهُ الْمُعْلِيْ

# فَصْلُ فِي ذِكْر بَعْض الأَدْعِيَةِ الوَارِدَةِ

عبادَ الله اغْتَنِمُوا هذِهِ الأوقاتَ الشريفةَ وَأَكْثِرُوا فيها مِن الدُّعاءِ فإنَّ الدُّعاءَ فإنَّ الدُّعاءَ لَهُ أَثَرٌ عظيمٌ ومَوْقعٌ جَسِيم .

وهُو مُخُ العِبادَةُ وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بِقَلْبِ حَاضِرٍ وَصَـادَفَ إِخْبَاتاً وخُشُوعًا والْبَكَسَاراً وتَضَرُعاً ورقَّةً وخَشْيَةً واسْتَقْبَلِّ القِبْلَةَ حَالَ دُعَائِهِ وكان على طهارةٍ.

وَجَـدَّدَ تَوبـةً وأَكْثَـرَ مِن الاستغفار وبَدَأَ بِحمَدِ اللَّهِ وتَنْزِيْهِهِ وتَمْجِيده وتَقْدِيْسِهِ والثناءِ عليه وشُكْرِهِ ثم صَلَّى عَلَى النبي ﷺ بعدَ ذلك .

ودَعَا بِدُعَاءٍ مَشروع باَسم مِن أسهاءِ الله الحُسْنَى مُنَاسِبٍ لِمُطْلُوبِهِ . فإنْ كَانَ يُرِيدُ عِلماً قال يا عَلِيْمُ عَلِّمْنِي .

وان كان يَطْلبُ رحمةً قال يا رحمنُ أرْحَمني .

وان كان يَطلبُ رزْقاً قال يا رَزَّاقُ إِرْزُقْنِي ونحو ذلك .

ولم يَمْنَعْ مِن الدعاءِ مَانعٌ كَأَكُلِ الحَرَامِ وقَطِيعةِ رَحِمٍ وعُقُوقٍ ونحوِ لك .

وتَحَرَّى أوقاتَ الإِجابةِ وأَتَى بأَسْبَابِهَا وهي الاستجابةُ للَّهِ تعالى بالانقيادِ لِأُوامِرِهِ وَالانتهاءِ عن ما نهى عنه .

فَاللَّهُ أَصْدَقُ القائِلين وَأُوفَى الواعِدين قال تعالى ﴿ أَدعوني استجب لكم ﴾ .

وقال عَزَّ مَن قال ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ﴾ .

وقال جل وعلا ﴿ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ .

وقال تبارك وتعالى ﴿ أُمَّنْ يُجِيبِ المِضطرَ إذا دعاه ويكشف السوء ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده ﴾ .

وقال ﴿ وَمَن أَصِدَقَ مِن اللهِ قيلًا ﴾ .

ومِن أوقاتِ إِجَابَةِ الدُّعاءِ إذا اجتمعتِ الشروطُ وانتفتِ الموانعُ ثُلُثُ الليلِ الأخيرِ.

وَيُومُ الجَمَعةِ عندَ صُعُودِ الامامِ المنبرأُوْ في آخرِ ساعةٍ مِن يَومِها .

وعند الأذان .

وبَيْنُ الأذانِ والاقامةِ .

وعِندَ نزول ِ الغيثِ .

وعنَّدَ فِطرِ الصائمِ .

وعشيةً عُرُفة .

وفي حالةِ السجودِ .

وفي ليلة القدر.

وفي أدبار الصلوات.

وفي أدبار النوافل :

وعند ختم القرآنِ .

وعند البكاء والخشية من الله .

قال بعضهم:

قالوا شُروطُ الدُّعاءِ المُسْتَجَابِ لَنا عَشْرٌ بها بَشِّر الداعِي بإِفْلَاح

طَهَارَةٌ وصَالَةٌ مَعْهُمَا نَادَمٌ وَقْتُ خُشُوعٌ وحُسْنُ الظنِ يا صَاحِ وحلَّ قُوْتِ ولا يُدْعَى بِمَعْصِيةٍ واسْمٌ يُنَاسِبُ مَقْرُونٌ بإلْخَاح

اللَّهُمَّ اسْلُكْ بنَا مَنَاهِجَ السَّلامَةِ وَعافِنَا مِنْ مُوْجِبَاتِ الْحَسْرَةِ والنَّدَامَةِ وَوَفَقْنَا لِلاسْتِعْدَادِ لِمَا وَعَدْتَنَا وَأُدِمْ لَنَا احْسَانَكَ وَلُطْفَكَ كَمَا عَوَّدْتَنَا وَاثْمُمْ عَلَيْنَا مَا بِهِ اكْرَمْتَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينُ وصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين .

## (فَصْلَ)

الأدِلةُ لِمَا تَقَدُّمَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال في ثلثِ الليل الأخِير « إنها ساعةً مَشهُوْدةً والدعاءُ فيها مُسْتَجَاب » أخرجه الحاكم والترمذي .

وعن ابن عمر قال نادَى رَجُلٌ رسول اللَّهِ ﷺ أَيُّ الليل أَجْوَب دعوة .

قال : جَوْف الليل الأخِيْر أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح .

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ذَكَرَ يومَ الجمعةِ .

فقال : « فيه ساعةً لا يُوَافُقِهَا عبد مسلمٌ وهو قَائُم ِ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شيئاً إلا أعطاه » أخرجه الشيخان . وعن عثمانَ بن أي العاص الثَّقفِي أن النبي ﷺ قال : « تُفْتَحُ أَبْوَابُ السهاء نصفَ الليل فَيُنادِى مُنَادٍ ، هَلْ مِن دَاع فَيُسْتَجَابَ له ، هَلْ مِن سائل فَيُعْطَى ، هَلْ مِن مَكْرُوْبِ فَيُفَرَّجَ عَنه فلا يَبْقَى مُسْلم فَيَدْعُو بدعْوة إلا اسْتَجَابَ لَهُ إلا زَانِيةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا » أخرجه الطبراني بسند صحيح .

وعن عائشة قالت قال رسول الله « ثلاثُ ساعات لِلْعَبدِ المُسْلِمِ ما دَعَا فيهن إلا اسْتُجيْبَ لَه ما لم يَسْأَلْ قَطِيْعَةَ رَحم أو مَأْثَمًا .

حِينَ يَؤذَّنُ لِلصلاةِ حتَّى يَسْكُتَ وحِينَ يَلْتَقِى الصَّفَانِ حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بينهما وحِين يَنزلُ المطرُ حتى يَسْكُن » أخرجه أبو نُعَيْم في الحلية .

وعن سَهل بن سَعد أن النبي عَلَيْ كان إذا مالتِ الشمسُ عَنْ كَبدِ السَهاءِ قَدْرَ شِرَاكٍ قامَ فَصَلَّى أربعَ ركعاتٍ قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ ما هذِهِ الصلاةُ.

قال لله مَن صَلاهُنَّ فَقَدْ أَحْيَا لَيْلَتَهُ هٰذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَح فيها أَبْوَابُ السَّاءِ ويُسْتَجابُ فِيْهَا الدعاء » أخرجه أبو نُعيم في الحلية .

وعن عبدِ الله بنِ أبي أوفى قال قال رسول الله ﷺ « إذا فَاءَتِ الأَفْيَاءُ وَهَبَّتِ الْأَرواحُ فَارْفَعُوا إلى اللَّهِ حَوَائْجَكُم فَإِنَّهَا سَاعَةُ الأَوَّابِينِ » أخرجه أبو نعيم في الحلية .

وعن عطاء قال « ثلاثُ خِلال ٍ تُفْتَحُ عندهُنَّ أبوابُ السهاء فَتَحَرَّوْا الدُعاءَ عندهن .

عِنـدَ الْأَذَانِ ، وعِنـدَ نُزُول الغَيث ، وعندَ التقاءِ الزَّحْفَين » أخرجه سعيدُ بنُ منصور .

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال « لِلصَّائم ِ عند فِطْرِهِ دعوةً مُسْتجابَة » أخرجه النسائي .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال « ثلاثٌ حَقٌّ على الله أن لا يَرُدُّ لهم

دعوةُ الصائم حتى يُفْطِرُ ، والمظلوم حتى يَنْتَصِر ، والمسافر حتى يَرجع » أخرجه البزار .

. وعن عبد المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب أن النبي ﷺ قال « مِن أَفْضَلِ الدُعاءِ الدُعَاءُ يومَ عرفة » أخرجه سعيد بن منصور في سننه .

وعن جابر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول « إنَّ في الليل لَسَاعَةُ لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يسأل الله خَيْراً مِن أَمْرِ الدنيا والآخرة إلا أَعْطَاهُ إيَّاه وذلك كُلَّ ليلةٍ » أخرجه مسلم .

وعن سهل بن سعد مرفوعا قال « سَاعَتانِ تُفْتَح لَمُهَا أَبُوابُ السهاء وقَلَّ دَاعٍ تُردُّ دَعْوتُه . حِينَ يَحْضُرُ النِداء والصفِ في سبيل الله » أخرجه البخاري في الأدب .

وعنه أن رسول الله ﷺ قال « اثْنَتَانِ لا تُرَدَّان ، الدعاءُ عِمدَ النِداء ، وحينَ البأس حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعْضَا » أَيْ يَنْشَب بَعْضُهم بَبعْض في الحَرْب أخرجه الحاكم في المستدرك .

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال « الدعاءُ مُسْتَجَابٌ مَا بَيْنَ النِدَاءِ والإقامَةِ » أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم .

وعن أبي أمامة أن رسول الله على قال « إذا نادَى المنادى فُتَحتِ أبوابُ السماءُ واسْتُجِيْبَ الدعاءُ فمَنْ نَزَلَ به كَرْبُ أو شِدَّةٌ فَلْيَتَحَرَّ المُنَادِى ِ فَيُجيبُهُ » .

ثم يقول اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدعوةِ التامةِ الصَادقةِ المستجابةِ المستجابِ المستجابِ للما دعوةُ الحق وكلمةُ التقوى أحينًا وأمِتنًا عليها واجْعَلْنَا مِن حَيَار أهلها أحياءً وأمواتا ثم يسأل الله حاجَته أخرجه الحاكم .

#### تضرع إلى الله جل وعلا وتقدس

يَا مَنْ لَهُ عَنَتِ الوَجْوهُ بأَسْرِهَا وَلَهُ جَمْيْعُ الكَائِنَات تُوحدُ يا مُنْتَهَى سُؤْلِيْ وغَايَةُ مَطْلَبِي مَن لِيْ إِذَا أَنَا عِن جَنابِكَ أَطْرَهُ أَنْتَ المؤمَّلُ فِي الشَّدائِدِ كُلِّهَا يَا سَيِّدِيْ ولَكَ البَقَاءُ السَّرْمَدُ وَلَكَ التَّصَرِفُ فِي الخَلائِقِ كُلِّها فلذَاكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ وتُسْعِدُ فامْنُنْ عَلِيَّ بِتَوْبَةٍ يِا مَنْ لَهُ قَلْبُ الْحِبِ مُقَدِّسٌ ومُوجِّدُ فامْنُنْ عَلِيَّ بِتَوْبَةٍ يِا مَنْ لَهُ قَلْبُ الْحِبِ مُقَدِّسٌ ومُوجِّدُ

اللَّهُمَّ أُخْفَنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الأَبْرَارْ ، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِي الأَخْرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابِ النَّارْ ، واغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا ، وَلِجَمِيْعِ اللَّهِ مَنْهُم والمَيْتِينَ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجِعِين .

## (فَصْلُ)

عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال « لِلصَّائِم ِ عند فِطْرهِ دعوةً مستجابة » أخرجه النسائي .

وعن ابن عباس أن النبي على قال « إنّي نَهْيْتُ أن أقرأ القرآن رَاكعاً وساجِدًا . فأما الركوعُ فَعَظِّمُوا فِيه الربَّ وأما السجودُ فاجْتَهدُوا فيه مِن الدَعاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لكم » أخرجه مسلم .

وعن عُبَادة بن الصَّامِتِ أن رسول الله ﷺ قال يَومًا وحضر رَمَضَانُ . « أَتَاكُم شَهْرُ بَرِكَةٍ فَيهُ تَنْزَلُ الرحمةُ وتُحَطُ الْخَطَايَا ويُسْتَجَابُ الدُعَاء » . وأخرج في الأوسَطِ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ « ذاكرُ الله في رمضان مغفورٌ له وسَائلُ الله فيه لا يَخْيْب » أخرجه الطبراني .

ورُوِي أَقْرِبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مِن رَبَّهُ وَهُو سَاجِدُ فَاكْثُرُوا الْدَعَاء .

ورُوي مَن صلى فَريضةً فَله دعوةً مُستجابة . ومَن ختم القرآن فَله دَعوةٌ مُستجابة .

وعن رَبِيْغَة بن وقاص أن رسول الله ﷺ قال « ثلاثُ مواطن لا تُردُ فيها دعوةُ عبد ، رجلٌ يكون في بَريَّةٍ حَيْثُ لا يَرَاهُ إلا اللَّهُ .

ورجلٌ يُكون معه فِئَةٌ فيفر عنه أصحابُه فَيُشُبُتُ .

ورجلٌ يَقومُ مِن آخِر الليل » أخرجه أبو نعيم في أخبار الصحابة .

وعن عمر قال قال رسول الله ﷺ « إذا فُتَح على العبد الدُّعَاءُ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ فإن الله تعالى يَستَجيب » أخرجه الترمذي .

وعن خالد الحَذَّاء قال «كان عيسى عليه السلام يقول: إذا وَجَدْتُمْ قشَعْرِيْرَةً ودَمْعَةً فادعُوا عندَ ذلك » أخرجه أحمد في الزهد.

ورُويْ اغْتَنِمُوا الدُّعاءَ عند الرَّقَّةِ فإنها رَحْمَة .

ورُوي الدُعَاءُ بينَ الأذان والأقامة مُستجاب.

وروى عند أذان المؤذن يُستجابُ الدعاء .

فإذا كان الإقامة لا تُرَدُّ دُعَوتُه .

وعن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ « مَن كانت له إلى الله حاجة فليدع بها دُبُرَ صلاةٍ مَفْرُوضة » أخرجه ابن عساكر .

وعن أنس عن النبي على قال « مَعَ كل ختمةٍ دعوةً مُستجابة » .

وأخرجه من وجه آخر بلفظ آخر « عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة » أخرجه البيهقي في شعب الايهان .

فعليكُم عِبَادَ اللَّهِ بالاجتهادِ بالدعاءِ ، وعليكُم بِجَوامِع ِ الدُّعاءِ التي تَجْمَعُ خيرَ الدنيا والآخرةِ .

#### تضرع إلى فاطر السموات والأرض وثناء عليه

يا مَن عَليه مَدَى الأَيَّام مُعْتَمَدِي إليكَ وَجُهْتُ وجْهِي لَا إِلَى أُحَدِ يَا مَالكَ المُلْكِ يا مُعْطِي الْجَزِيْلَ لِمِنْ يَرْجُو نَدَاهُ بلا مَنَّ ولا نَكَدِ مَوْلاَيَ فامْحُ بِعَفْو مَا خَنتُهُ يَدِي ما لِي سِوَاك وما لِي غَيْر بَابِكَ يا وانْعِمْ وأَمْطُرْ عَلَيْنَا رَحْمَةً فَلْنَا عَوائِدٌ مِنْكَ بِالْإِحْسَانِ وَٱلْكَدَد وانْظُرْ إليْنَا فَكُمْ أَوْ لَيْتَنَا نِعَمَّا مَا أَنْ تَمُّرُ عَلَى بَالٍ ولا خَلد يَا مَن يُجِيْبُ دُعَائِي عِنْدَ مَسْأَلِتَي وَمَن عَليه وإنْ أَخَطَأْتُ مُعْتَمَدِي ما ناحت الورْقُ في غُصْن مَدَى الأبد ثم الصلاةً على المُخْتَار مِن مُضَـرّ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الْمُصِيّةُ ولَا تَنْفَعُه الطَّاعَةُ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْمِ الغَفْلَةِ وَنَبِّهِنْا لاغْتِنَام أَوْقَاتِ الْمُهْلَةِ وَوَفَّقْنَا لِلصَالِحِنَا واعْصمْنَا مِنْ قَبَائِحنا وذُنُوبِنا ولا تُؤَاخِذْنَا بِهَا انْطَوَتْ عليهِ ضَهائِرُنا واكَنَّتُهُ سَرَائِرُنا مِنْ أَنْواع القَبَائِح والمَعَائِب التي تَعْلَمُها مِنَّا واغْفِرَّ لَنَا وَلِوالِديْنَا وَلِحميعِ الْمُسْلِمينَ الاَحْيَاءِ مِنهُمْ والميتينَ برَحْمَتِك يا أرحْمَ الرَّاحِينَ وصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِه وَصَحْبه أَجْمعين .

#### (فَصْلُ)

ومَّا وَرَدَ مِن الأَدْعِيةِ فِي القُرآن قَولُ الله جَلَّ وعَلَا وتَقَدَّسَ ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينا أو أَخَطَأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

- ﴿ رَبُّنَا أَتُّنَا فِي الدُّنيا حَسَّنَةً وَفِي الآخرة حَسَّنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ .
- ﴿ ربنا أفرغ علينا صَبْراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .
- ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

الوهاب 🄌 .

- ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنًا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ .
- ﴿ رب هب لي من لدنك ذُريةً طيبة إنك سميع الدُّعَاءِ ﴾ .
- ﴿ ربنا آمنا بها أنزلتَ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ .
  - ﴿ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ﴾ .
- ﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رَسَلُكَ وَلَا تَخْزَنَا يُومِ الْقَيَامَةُ إِنْكَ لَا تَخْلُفُ الْمِعَادِ ﴾ .
  - ﴿ رَبُّنَا ظُلَّمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لِنَكُونِنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .
- ﴿ رَبِنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَومِ الظَّالِمِينَ وَنجِنَا بَرَحْمَتُكُ مِنَ القَومِ الكَافَرِينَ ﴾ .
- ﴿ رَبِّ إِنِي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرَحَمْنِي أَكُنْ مِن الْخَاسِرِين ﴾ .
- ﴿ رَبِّ اجْعلني مقيم الصلاة ومِن ذُرِّيتِي رَبَّنا وتَقَبَّلْ دُعاءِ رَبَّنا اغفر لي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ .
- ﴿ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَـلَ صِدْقٍ وَأَخْـرِجْنِي كُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِن لَدُنُكَ سُلطَانًا نَصَيْرًا ﴾ .
  - ﴿ رَبُّنَا آتَنَا مِن لَدُنْكُ رَحْمَةً وَهَيْءً لَنَا مِن أَمُرِنَا رَشَّدًا ﴾ .
    - ﴿ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ﴾ .
    - ﴿ رَبِّ إِن مَسِّني الضُّر وأَنْتَ أَرَحَم الراحمين ﴾ .
      - ﴿ رَبُّ لا تَذَرْنَي فَرْدًا وأَنْتَ خَيْرُ الوارثين ﴾ .
    - ﴿ لا إِله إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّ كَنتُ مِن الظالمين ﴾ .
- ﴿ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يُحْضُر ون ﴾ .
  - ﴿ ربنا آمنا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الراحمين ﴾ .
  - ﴿ ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ﴾ .

- ﴿ رَبُّنَا هُبُّ لَنَا مِنَ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرةً أَعْيَنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمَتَّقِينَ إماما ﴾ .
- ﴿ رَبِ هَبِ لِي حَكَماً وَأَلْحِقني بالصالحين واجْعَل لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرين واجعلني مِن وَرَثَةِ جنة النعيم ﴾ .
  - ﴿ رَبِ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نَعْمَتُ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلِيٌّ وَعَلَى وَالَّذِي وَأَنْ أَعْمَل صَالِحًا تَرْضَاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ .
- ﴿ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تُبْتُ إليك وإني من المسلمين ﴾ .
- ﴿ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ .
  - ﴿ رَبُّنَا أَتَّمُم لَنَا نُورِنَا وَاغْفُر لَنَا إِنْكُ عَلَى كُلُّ شِيءَ قَدْيَرٌ ﴾ .
- ﴿ رَبْنَا عَلَيْكُ تَوْكُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَيِّرِ رَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَهُ للذينَ كَفُرُوا وَاغْفُر لَنَا رَبَّنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْحَكَيْمِ ﴾ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرارِ وأَسْكِنَّا مَعَهمُ في دارِ القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بِحُسْن الاقبالِ عَليك والإِصْغَاءِ إليك ووَققنا لِلتَّعاوُنِ في طَاعَتِكَ والْمُبَادَرَةَ إلى خدْمَتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتَّسليم لأَمْرك والرِّضا بِقَضَائِكَ والصَّبر عَلى بَلائِك والشَّكْر لِنَعْمَائِكَ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع بقضائِكَ والصَّبر على بَلائِك والشَّكْر لِنَعْمَائِكَ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِك يا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللَّهُ على عمد وآلِه أجمعين .

## ( فَصْلُ )

وِمُّا وَرَدَ فِي السنة مَا فِي الصحيحين : «كان أَكْثَرُ دُعَاءِ النبي ﷺ : اللَّهُمُّ آتِنَا فِي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » .

وَمِن دَعَـائِـهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ: « أَنه كَانَ يَتَعَوَّذُ مِن وَعْثَاءِ السَّفر وكَآبَةِ النَّـْظُرِ، وَالْحَوْرِ، وَدَعْوَةِ اللَّطْلُومِ، وَسَوِّءِ النَّنْظِرِ فِي الأَهْلِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ

ومِن مَا وَرَدَ عِن أَبِي بِكُرةً - رَضِي اللَّهُ عِنه - قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ 
دَعَـوَاتُ المَكْـرُوْبِ « اللهم رَحْمَتَكَ أَرْجُو فلا تَكِلْنِيْ إلى نَفْسِي طرفةَ عَيْنٍ وأصلِحْ لِيْ شَانِيْ كَلَّهُ لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ » . رواه أبو داود .

وَعَنَ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِي قَالَ : قَالَ رَجُلُ لَزِمَتْنِيْ هُمُوْمٌ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : أَفَلَا أَعَلّمُكَ كَلَاماً إِذَا قُلْتَهُ أَذَهَبَ اللّهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ . قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وإِذَا أَمْسَيْتَ اللّهُم إِنِي أَعُوْذُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْبَحْلِ وَالْكَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْبَحْلِ وَالْجَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْبَحْلِ وَالْجَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْبَحْلِ وَالْجَسَلِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِن الْمَعْجْزِ وَالْكَسَلِ ، وأَعُوْدُ بِكَ مِن الْمَالِّذِي وَقَهْرِ الرِّجَالَ ِ » قال : فَفَعَلْتُ اللّهُ فَا فَا ذَهْبَ هُمِّى وَقَضَى عَنَى دَيْنَيْ ، رواه أبو داود .

وَمِن دُعَاثِهِ عَيَّا اللهُمْ إِنَي أَسْأَلُكَ الهُدَى والتَّقَى والعَفَافَ والغِنَى ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ، اللَّهُمَّ إِنِي أعوذُ بِكَ مِن زَوَال نِعْمَتِكَ وَجَمِع سَخَطِك ، اللهم إِنَي أَعُودُ بِكَ مِن عَلْم لا يَنْفَعُ ومِن قَلْبٍ لا يَخْشَعْ وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِن قَلْبٍ لا يَخْشَعْ وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِن دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لَهَا » .

وقالت أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - : « كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النبي ﷺ يا مُقَلَّبَ القُلوبِ ثَبَّتْ قَلْبي عَلَيْ دِيْنِكْ » .

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْ : ﴿ اللَّهُمِّ إِنَّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قول

وَعَملْ ، وأعوذُ بكَ من النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إليْهَا من قول وَعَملْ ، وأُعوذُ بِكَ مِن الشَّرِّ كُلِّهِ الخَيْرَ كُلَّه عاجِلِهِ وآجَلِهِ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمَ أَعْلَمْ ، وأُعوذُ بِكَ مِن الشَّرِّ كُلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمَ أَعَلْمْ » .

وَقَال يَكْكِيرُ: « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَرَاتَة الأُعداء » .

وَمِن دُعَائِه ﷺ : « اللَّهُمّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزِكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّها وَمَوْلاَهَا » .

وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وإلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ، اللَّهُمْ إِنِّ أَعُوذُ بِعزِّتكَ لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلِّنِي أَنْتَ اللهُ على الله وصحبه وسلم .

## (فَصْلُ)

وَمِنْ دُعَائِهِ ﷺ : « اللَّهُمْ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وِالقِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وِالقِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِن أَنْ أَظْلَمَ أَو أَظْلَم » .

وَغَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْس : مِن الْجُبْن ، والْبُخْلِ ، وَسُوءِ الْعُمُرْ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ » رواهُ أبو داودُ والنّسَائِي .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ - رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ - أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّيَ أَعُوذُ بِكَ مِن الشَّقَاقِ وَالنِّهَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ » رُواهُ أَبو دَاودْ . وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولْ : « اللَّهم إِنْ أَعُوذُ

بِكَ مِنْ الجُوعِ فإنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فإنَّهَا بِئُسَتِ الْبَطَانَةُ » رَواهُ أَبُو داودُ ، والنّسائِي وابْن مَاجَهَ .

وَعَن أَنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُـوْذُ بِكَ مِن الْبَرَصِ وَاجُّذَامِ وَاجُّنُونِ وَمِنَ سَيَّءِ الْأَسْقَامِ » رواهُ أَبُو داودَ والنَّسَائِي .

وَعَنْ قُطْبَةَ بَّنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَقَلْ وَالْأَهُواءِ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ الأَخْلَقِ والأَعْمَالِ والأَهُواءِ والأَدواء » رواه الترمذي .

وَعَنْ شُتَيْرِ بْنِ شكل بن مُمَيْدِ عَن أبيهِ قالْ قُلْتُ : يا نَبِي اللَّهُ ، عَلَّمْنِي تَعْوِيذًا أَتَّعَوَّذُ بِهِ قَالْ : « قُلْ اللَّهُمّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرَّ لِسَانِي وَشَرَّ قَلْبِي وَشَرَّ عَيْنِي » رواهُ أبو داود ، والترمذي ، والنسائِي .

وَعَنْ أَبِي النَّسْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: « اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْهَدْم ، وأَعُوذُ بِكَ مِن الْمَرْقِ وَالْهَرَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن أَنْ يَتَخَبِّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المُوتِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلَك مُدْبراً وأعوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلَك مُدْبراً وأعوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لديْغا » رواه أبو داودَ والنَّسَائِيْ .

اللَّهُمَّ ثَبَّتْ إِيْمَانَنَا بِكَ ثُبُوتَ الجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ وَنَوَّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنِ وَأَصْلِحْ أَوْلاَدَنَا وَاغْفِرْ لآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَاجْمَعْنَا وإِيَّاهُمْ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِجِيْنِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَصلى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

#### (فَصْلَ)

وَمِنْ دُعائِهِ ﷺ : « اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي واسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيٌ ، اللهمّ اغْفِرْ لِي جَدّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ

ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهِمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ ومَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وأَنَّتَ المُؤَخِّرُ وأَنَّتَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ » مُتّفَقُ عليه .

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا عَلَّمَهُ ﷺ الصَّدِيْقَ قَالَ لَهْ: « قُلْ اللَّهِمَّ إِنَّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيراً وَلَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلاَ أَنْتَ فاغفِرْ لِي مغفرةً منْ عِنْدِكَ وارْحَمٰي إِنَّكَ أَنتَ الغفورُ الرحيمْ » متفق عليه .

وَعَنْ أَنس - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالٌ : « أَلِظُّوْا بِيَاذَا الْحِلالِ وَالاكرامُ » أَيْ الزَمُوا هَذِهِ وَأَلِحُوا بِهَا وَدَاومُوا عَلَيْهَا .

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النبيُّ عَلَيْ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكَسلُ والْهَرَمِ والمُغْرَمِ والمَأْثَمِ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ وَفِئْنَةِ النَّارِ وَفِئْنَةِ الْفَبْرِ وَمَنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفِئْمِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفِئْمِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفِئْمِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ المُعْرِ وَفَقَ شَرِّ فِئْنَةِ الْمُعْرِ وَفَقَ مَنْ اللَّهُمَّ أَغْسِلُ خَطَايَايَ بَهَا الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ مَلَى عَمَا اللَّهُمَّ أَغْسِلُ خَطَايَايَ بَهَا اللَّهُمَ وَمِنْ شَرِّ فَعَلَيْكِي كَمَا يُنْ فَعَلَيْكِي كَمَا يُنْ فَعَلَيْكِي كَمَا يُنْ فَعَلَيْكِي كَمَا يُنْ المَسْرِقِ والمغربُ » متفق عليه .

وَعَنْ عبدِ اللَّهِ بَن يَزِيدِ الخَطْمِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَهُ كَان يَقُولُ فِي دُعَاتِهِ اللَّهِمَّ الْزُقْنِيَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَّكَ اللَّهِمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجَعَلْهُ قُوةً لِيَ فِيَهَا تُحِبُ اللَّهِمِّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجَعَلْهُ فَرَاغاً فَرَاغاً فَيْ اللّهِمْ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجِعَلْهُ فَرَاغاً فَرَاغاً فَيْ اللّهِمْ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجِعَلْهُ فَرَاغاً فَرَاغاً فَيْ اللّهِمْ مَا زَوَيْتُ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجِعَلْهُ فَرَاغاً فَيْ اللّهِمْ مَا نَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجِعَلْهُ فَرَاغاً فَيْ إِنَّا اللّهِمْ مَا نَوَيْتُ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجِعَلْهُ فَرَاغاً فَيْ إِنْ اللّهِمْ مَا نَوْيَاتُ مِنْ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالْ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ داودُ يَقُولُ الله ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ داودُ يَقُولُ اللهمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ حُبَّكُ وَحُب مَنْ يُحبُّكُ والعُمَلُ الذي يُبَلِّغْنِي حُبَكَ اللهمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وأَهْلِي وَمِنَ المَاءِ البَارِدِ الحديثُ رواهُ الترمذي .

وعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ قالتْ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول : « اللَّهم طَهَّرْ قَلْبي

مِنَ النِّفاقِ وَعَملِي مِن الرِِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الكَذِبِ وَعَيْنِي مِن الخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَاثِنَةَ الأَعْيَنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدورُ » رواه البَيْهَقِي في الدَّعواتِ الكبير .

جَاء عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال مَن قَال حين يُصِبحُ ثلاثَ مراتٍ أَعُوذُ بالله السميع العليم مَن الشيطان الرجيم وقرأ ثلاثَ آياتٍ من آخر سورةِ الحشرِ وكلَّ اللَّهُ بهِ سَبعَينَ ألفَ مَلَكٍ يُصَلُون عليه حتى يُمسي وإن ماتَ في ذلك اليوم ماتَ شَهِيْداً ومَن قالها حَينَ يُمسي كان بتلكَ المنزلةِ حَسَّنَهُ وغربَه الترمذي .

#### دعاءُ وتُضرع إلى عز وجل

أَشْتُغْفِرُ رَبِي فِي مُنَاجَاتِي وَهُو الغَفُورُ ولِيْ فِي عَفْوه طَمَعُ مَا الْحُودُ بِهِ ما لِي سِوَى بَابِهِ بابُ الْوُذُ بِهِ سُبْحَانَهُ وسِعَتْ سَاحَاتُ رَهْتِه سُبْحَانَهُ وسِعَتْ سَاحَاتُ رَهْتِه ادْعُوكَ يَا رَبِّ والآمالُ تَدْفَعُنِي انْحُوكَ يَا رَبِّ والآمالُ تَدْفَعُنِي إِنِي أَنَاجِيْكَ والقُرآنُ وَجَّهَنِي أَنَاجِيْكَ والقُرآنُ وَجَّهَنِي أَرَجُو مِنْكَ مَغْفِرةً أَرجُو مِنْكَ مَغْفِرةً لَقُدْ دَعُوتَكَ أَرْجُو مِنْكَ مَغْفِرةً أَنْتَ الكريمُ الذي قَدْ عَمَّ نائِلُهُ أَنْتَ الكريمُ الذي قَدْ عَمَّ نائِلُهُ

فَهُوَ العليم بآثامي وَزلاً يَ الْفَرَعَاتِ الْفَرَا بَسَطْتُ لَهُ كَفَّ الضَرَعَاتِ الْنَ نَاءَ ظَهْرِي بأَوْزَارِ الْخَطِيْئَاتِ الْمُلَ اللَّراضي وسُكَّانَ السَّمَوات وأَسْتَغِيْثُ بأهْدَى الإستغَاثَاتِ وأَسْتَغِيْثُ بأهْدَى الإستغَاثَاتِ اللَّيْكَ والنَّفْسُ لم تَقْضِ اللَّبَاناتِ وكُنْ مُعِيْنِي على إِدْرَاكِ غَايَاتِي وما نُومًا نُومًا مَرْهُونُ لِيْقَاتِ وما نُومًا لَمَرهُونُ لِيْقَاتِ وما نُومًا لَمَرهُونُ لِيْقَاتِ وما نُومًا لَمُرهُونُ السَّمواتِ وما نُومًا اللَّراضي وسُكانَ السَّمواتِ اللَّراضي وسُكانَ السَّمواتِ

اللَّهُمَّ اعَذْنَا بِمَعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبِتَكَ وَبِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ واحْفَظَ جَوارِحَنَا مِن خُالَفَة أَمْرِكَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوالِدَيْنَا وَلَجَميعَ المسلمين الأحياءِ منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِين وَصَلَّى اللَّهُ على محمدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ أَجْعِين .

# ( فِصْـلِّ ) ناذج يَسِيْرَة من إجابة الله لدعوات رسول الله ﷺ

عن عمرو بن أخْطَبَ قال قال اسْتَقَى رسولُ الله ﷺ فأتيتُه بإناء فيه ماء فيه شَعْرَةٌ فرفَعْتها ثم نَاوَلْتَهُ فقال اللهم جَمَّلُهُ قال أبو نُهَيْك الأودى فَرأيتُه بَعدَ ثلاثٍ وتِسْعِين وما في رَأسهِ ولِحْيَتِهِ شَعْرَةً بَيْضَاء أخرجه أحمد .

وَمنها دُعَاؤُه عَيَا لَا نَس بِنِ مَالِكِ ، واسْتِجَابَةُ اللَّه لِدُعَائِهِ ، فَعَن أَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه ، قَالَ جَاءَتْ بِي أَمِّي أَمُّ أَنس إلى رَسُوْل اللَّه عَلَيْ ، وَقَدْ أَزَرَ اللَّهُ عِنه ، قَالَ اللَّه عَلَا اللَّه ، هَذَا أَزَرَ اللَّه عَلَا اللَّه ، هَذَا أَزْسُ ، أَبْنِي أَتَنْ الله مَ عَلْدِمُكَ ، فَادْعُ الله لَهُ ، فقال « اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ » .

قال أنسٌ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِيْ كَثِيْرٌ ، وَإِنَّ وَلَدِيْ وَوَلَدَ وَلَدِيْ لَيَتَعَادَوْنَ على نَحُو المِائَةِ اليَومَ » أخرجه مسلَم .

وَعَنَ أَبِي خَلْدَةَ خَالِدِ بِنِ دِيْنَارِ ، قال قُلْتُ لَّإِبِ العَالِيةَ ، سَمِعَ أَنسٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَال خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ ، وَدَعَا لَهُ ، وكان لَهُ بُسْتَانً يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنَ ، وَكَانَ فِيْه رَيْحَانٌ ، يَجِيء مِنْهُ رِيْحُ المِسْكِ ، أخرجه الترمذي .

الشاهد اسْتِجَابَة الله لِرسُوله ﷺ وكل ما يأتي حول الموضوع شواهد لاستجابة الله لدعاء رسوله ﷺ فَتأمَّل .

ومِن ذَلِكَ ما رُويَ أَن النبي عَلَيْ أَلَّا تلا ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ قال عُتْبَةُ بِنُ أَبِي هَلَكُ ما رُويَ أَن النبي عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُم سلِّطْ عليهِ بِنُ أَبِي هَلَكِ ﴿ اللَّهُم سلِّطْ عليهِ كَلْباً مِن كِلَابِكَ ﴾ يَعْنِي الْأَسَدَ ، فَخَرَجَ عُتْبَةً مَعَ أَصْحَابِهِ ، فِي عَيْر إلى الشَّام ، حتى إذا كانُوا في طَرِيْقَهمْ ، زَأَر الأسدُ ، فَجَعَلَتْ فَرائِصُ عُتبةً

تَرْتَعِدُ ، فقال أصحابُه مِنْ أَيِّ شِيْءٍ ترْتَعِدُ ، فَوَاللَّهِ مَا نَحْنُ وأنتَ إلا سَوَاءٌ ، فقال إنَّ محمداً دَعَا عليَّ ، وَمَا تُرَدُ لَهُ دَعْوَةٌ ، ولا أَصْدَقَ مِنْه لَمْجَةً .

فَوَضَعُوا الْعَشَاء ، فَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فيه ، وحَاطَ القَومُ أَنْفُسهُم بمتَاعِهِم ، وَجَعَلُوا عُتْبَةَ وَسَطَهُم ، وَنَامُوا ، فجاءَ الأسدُ يَشُمُ رُؤُوْسَهُم ، رَجُلاً ، حَتَّى انتهى إلى عُتْبَة ، فَهَشَمَهُ هَشْمَةً أُوصَلَتْهُ إلى آخر رَمَقٍ ، فقال وهو بآخر رَمَقٍ ، أَمْ أَقُلْ لَكُم إِنَّ مُحَمَّداً أَصْدَقُ الناس فَهْجَةً .

ومِنْ ذَلِكً قَوْلُهُ عَلَيْهُ لابن عَباس ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ : « اللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِي الدِّين ، وَعَلِّمُهُ التَّأُويْلَ » فَخَرَجً أَفْقَهَ الناس في الدِّيْن ، وأَعْلَمَهم بالتَّأُويْلَ ، حَتَّى سُمِّيَ البَحْرَ ، لِسَعَةٍ عِلْمِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه .

والشاهد استجابة الله لدعوة رسوله ومن ذلك ما روى عن على بن أي طالب رضي الله عنه قال بَعَثني النبي ﷺ إلى اليَمنَ فقلتُ يا رسول الله تَبْعَثني وأنا حَدَثُ السِّن لا عِلْمَ ليْ بالقَضَاء قال : « انْطَلِقْ فإنَّ اللَّه سَيَهْدي قَلْبَكَ ويُثبتُ لِسَانَكَ قالَ عَلي فها شككتُ في قَضَاءِ بين أثنين ولِلذَلِكَ قال عَلي فا شككتُ في قَضَاءِ بين أثنين ولِلذَلِكَ قال عَلِي فا شككتُ في قَضَاءِ بين أثنين

ومِن ذَلِكَ قِصَّةُ ارْتَجَافَ أُحُدٍ وذلك أَنَّ النبي ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمر وَعُثَمَان فَرَجَفَ بهم فقال رسُول الله ﷺ أَثْبُتُ أُحُد فإنها عليك نبئ وصديقٌ وشَهيْدَان فسكَنَ .

ومن ذلك دعاؤه ﷺ للنابغة الجعدي بقوله له « لا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ » فَعُمِّر وكان أَحْسَنَ الناس ثَغْرًا كلما سَقَطَتْ لَهُ سِنَّ نَبَتَتْ لَهُ أُخْرَى .

ومِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُه عِلَيْ أُمَّ حَرَام عن غَزُوهَا في البَخْر وعُلو مَكَانَتِها فَفِي صَحِيْحِ البُخارِي عن اسْحَق ابن عبد الله بن أبي طَلْحَة عن أنس بن مالكِ رضي اللَّه عنه ، أنَّهُ سَمِعَه يَقُولُ كان رَسُوْلُ اللَّه عَلَيْ إذا ذَهَبَ إلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَة بن الصَّامت .

فَدَخَلَ يَوْماً فَاطْعَمَتْه ، فَنَامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ثم اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقلَتُ ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّه ، فقال « ناسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فَقلتُ ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّه ، فقال « ناسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في سَبِيْلِ اللَّه ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا البَحْر ، مُلُوكاً عَلَى الأُسِرَّة – أَوْ قَالَ مِثْلَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَدَعَا اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَدَعَا اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ثمَّ وَضَعَ رَأْسَه ! ثم اسْتَيْقَظَ ، وهُلَو يَضْحَكُ ، قَالَتْ قُلتُ ما يُضحِكُكَ يا رسولَ اللَّه ، قال « ناسٌ مِن أُمَّتي عُرضُوا عَلَى عُزاةً في سَبيْل اللَّه » كَمَا قَالَ في الْأُولَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَدْعُ لله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ « أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ » فَرَكِبتَ البَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً ، فَصُرْعَتْ عَن دابتها عَين خَرَجَتْ من الأَوْلِينَ » فَرَكِبتَ البَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً ، فَصُرُعَتْ عَن دابتها حين خَرَجَتْ من البحر فَهَلكَتْ فوقع كما أخبر النبي ﷺ والشاهد استجَابَتُ الله لدعاء النبي ﷺ .

وَمِنْهَا إِجَابَةُ دُعَائِهِ ﷺ لَأِبِي هُرِيرةَ ، فِي تَحْبِيْبِهِ إِلَى الناسِ وأُمِّهِ ، فَقَدْ وَرَدَ عِن أَبِي هريرة رضي الله عنه أنه قال ، والله مَا خَلَقَ الله مُؤَمِناً يَسْمَعُ بِي أَوْ يَرَانِي إِلاَّ أَحَبِّنِيْ ، قال إِنَّ أُمِّيْ كَانَتْ امْرَأَةً مُشْرِكَةً ، وَإِنَّ كُنْتَ أَدْعُوهَا إِلَّ الْمَاتُ مَنْ اللهِ الأَسْلامِ ، وَكَانَتْ عَلَّبُى عَلِيَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْماً ، فَأَسْمَعَتْنِيْ فِي رَسُولِ اللهِ الله مَا أَكْرَهُ .

فَأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأَنَا أَبْكِيْ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّيْ إِلَى الاسْلام ، فَكَانَتْ تَأْبَى عَلِيَّ ، وإِنِّ دَعَوْتُهَا اليَومَ فاسْمَعَتْنِي فِيْكَ مَا أَكْرَهُ ، فادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أَمَّ أَبِي هُرِيرةَ ، فقال « اللَّهُمَّ اهْدِ أَمَّ أَبِيْ هُرِيرةَ » فَقال « اللَّهُمَّ اهْدِ أَمَّ أَبِيْ هُرِيرةَ » فَخَرَجْتُ أَعْدُو أَبشَرُها ، بدُعَاءِ رَسُولَ اللَّه ﷺ .

فَلَمَّا أَتَيْتُ البَابَ إِذَا هُوَ مُجَافَ ، وَسَمعْتُ خَضْخَضَةً ، (خَشْخَشَةً) وسَمعْتُ خَضْخَضَةً ، (خَشْخَشَةً) وسَمَعْتُ خَشْفَ رِجْل - يَعْنِيْ وَقْعَهَا ، فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ ، ثُمَّ فَتَحَت البَابَ ، وَقَدْ لَبَسْتٌ دِرْعَهَا ، وَعَجلَتْ عن خِارِها أَنْ تَلْبَسَهُ ،

وَقَالَتْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَرَجَعْتُ إلى رَسُول اللَّهِ عَيْلِةً أَبْكِيْ مِنْ الفَرَح ، كَمَا بَكَيْتُ مِن الحُزْنِ .

ُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَبْشِرْ ، فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكَ ، قَدْ هَدَى اللَّهُ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وقُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَدْعُ اللَّهِ أَنْ يُعِّبِبَنِيْ وَأُمِّيْ إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنين .

فقال « اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ المؤمنين وَحَبِبْهُمْ إِلَيْهِهَا » قال أبو هُرَيْرَة ، فَهَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِن يَسْمَعُ بِي ولا يَرَانِيْ أَوْ يَرَى أُمِّيْ إِلَّا وَهُوَ يُحبُنى . والشاهُدُ اسْتتَجابةُ اللَّه لُرسُوله ﷺ .

وَقَصَّةُ طَعَامِ جَابِرِ وَذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنَدَقُ رَأَيْتُ بالنبي وَقَصَّةُ طَعَامِ جَابِرِ وَذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنَدَقُ رَأَيْتُ وَأَيْتُ عَلَيْ خَمْصًا شَدِيْدًا فَأَنَّكُ إِلَى امْرَأَيْنُ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فإنَّ وَأَيْتُ بِرَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ خَمْصًا شَدِيْدًا (يعني جَوعًا شديداً).

فَأَخْرَجَتِ إِلَيَّ حِرَاباً فيه صَاعٌ مِن شَعِيرِ وَلَنَا بَهَيْمةً دَاجِنْ فَذَبَحْنَاها وَطَحَنتْ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعَتْهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَصَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَصَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْتُهُ فَجِئْتُه فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فَجِئْتُه فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فَجِئْتُه فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه خَبُحْنَا بَهَيْمةً لَنَا وَطَحَنا صَاعاً مِن شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنا فَتَعَال أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَى .

فَصَاحَ النبيُ عَلِيْهِ يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ إِنَّ جابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّ هَلاً بِكُم فقال رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيْهِ لا تُنْزِلُنَّ بِرْمَتَكُمْ ولا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُم حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجاءَ رسول الله عَلَيْهُ يَقْدُمُ الناسَ حتى جئتُ امْرأَتِي فقالتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ وَجاءَ رسول الله عَلَيْهُ يَقْدُمُ الناسَ حتى جئتُ امْرأَتِي فقالتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلتُ الذِيْ قَلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْناً فَبَصَقَ فِيْهِ وبارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إلى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ وباركَ ثُمَّ عَمَدَ إلى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ وباركَ .

ثُم قال ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ واقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمُ ولا تُنْزِلُوها وَهُمْ أَلفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَذَ أَكَلُوا خَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجْيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوْ.

وعن عليَّ رضي الله عَنه قَال كُنْتُ شَاكِياً فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَنَا أَقُوْلُ اللَّهُ عَلِيْهُ وأَنَا أَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِيْ وإِنْ كَانَ مُتَأَخِّراً فَارْفَعْنِي وإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرِنِي .

فقال رسول الله على كَيْفَ قُلْتَ فَأَعادَ عليه ما قاله فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وقال الله عافِهِ أَوْ اشْفِهِ شَكَ شُعْبَةُ قال فَهَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِيْ بَعْدُ . قالَ الترمذي حديث حسن صحيح .

اللَّهُم وَفَقْنَا لِصَالَحِ الأَعْمَالَ ، ونَجِّنَا من جميع الأَهْوالِ ، وأَمنَّا مِنَ الفَّزَعِ الأَهْوالِ ، وأَمنَّا مِنَ الفَزَعِ الأَكْبِرِيومَ الرَّجْفِ والبزلْزَالْ ، وَاغْفِرْ لَنَا ولِوَالِدَيْنَا ، وَلَجَمِيْعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْدِ وَآلِهِ وصحبه أَجْعِين .

#### (فَصْلُ)

ومن ذلك اسْتِسْقَاؤُهُ وَاسْتِصْحَاؤُه ﷺ . ففي الصحيحين عن أنس أنه وَعَنْ وَاللّهِ مَا نَرَى في يَدَيْهِ ثم قال « اللّهم أَغِثْنَا اللّهم أَغِثْنَا » قالَ أنسٌ واللّهِ مَا نَرَى في السّهاء مِن سَحَابٍ ولا مِنْ قَزَعَةٍ وانَّ السَّهَاءَ لَمِثل ِ الزُجَاجَةِ ومَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلّع مِن دَار .

فُوالذي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى ثَارَ السَّحابُ أَمْثَالَ الجَبَالِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِل مِنْ مَنْبَرِه حتى رأيتُ المَطَرَ يَتَحَدَّرُ عن لِحْيَتِه ، وفي روايَةٍ أخْرَى قال : « فَلَا واللَّهِ مَا رَأَيْتُ الشَّمْسَ سَبْتًا قال : ثم ذَخَلَ رَجُلٌ مِن ذلكَ البَابِ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ فاسْتَقْبَلَهُ قائمًا فقال يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَموالُ البَابِ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ فاسْتَقْبَلَهُ قائمًا فقال يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَموالُ وانْقَطَعتِ السُبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا ، قال فَرَفَعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدَيْهِ وَانْقَطَعتِ السَّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا ، قال فَرَفَعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدَيْهِ وَانْقَرَابِ وَبُطُونِ ثَمَ قَال : « اللَّهم حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهم على الآكَامِ والظِّرَابِ وبُطُونِ ثَمَ قَال : « اللَّهم حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللّهم على الآكَامِ والظِّرَابِ وبُطُونِ اللّه وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » ، قال فَمَا يُشِيرُ بِيدِه إِلَى نَاحِيَةٍ إِلّا انْفَرَجَتْ حَتَّى اللّه وَمَنَابِتِ الشَّجَر » ، قال فَمَا يُشِيرُ بِيدِه إِلَى نَاحِيةٍ إِلّا انْفَرَجَتْ حَتَّى رَائِثُ المَدِيْنَةَ فِي مِثْلُ الجَوْبَةِ وَسَالَ الوَادِي قَنَاةً شَهراً .

ومنها ارْسَالُ الرِّيحِ الشَّدِيْدَةِ عَلَى الأَّخْزَابِ ، وَهُمْ قَرَيْشٌ ، وَمَنْ مَعَهُم يَوْمَ الْخَنْدِقِ أَرْسَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، قَالَ عِكْرَمَةُ قَالَتِ الْجَنُوبُ لِلشَّمَالِ يَوْمَ الخَندقِ أَرْسَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، قَالَ عِكْرَمَةُ قَالَتِ الجَنُوبُ لِلشَّمَالِ إِنَّ الْجَرَّةَ لَا لَيْلَةَ الأَّخْزَابِ ، انطَلِقِي نَنْصُرُ رَسُولَ اللَّه عَليهم الصَّبَا ، فَفَرُّوا لِشِدَّتِها تَسْرِي بلَيْل ، وَكَانَتُ الرِّيحُ التِيْ أَرْسَلَهَا اللَّهُ عليهم الصَّبَا ، فَفَرُّوا لِشِدَّتِها عَن بَعْض أَثقالِهم وأَمْتِعَتِهم ، وَلَوْ أَقَامُوا إِلَى الصَّبَاحِ فَلَكُوا جَمِيْعاً .

وَهُوَ المَّدْلُولُ عَليه بَقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آَمَنُوا اذْكُرُواَ نَعَمَةَ اللَّهِ عَليكم إِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فَأَرسلنا عليهم رِيْحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِهَا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ .

فَفِي خَبِر القِصَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ الجَزَعَ لِطُولِ الحِصَارِ ، صَعِدَ إلى الجَبَل فَدَعَا اللَّهِ وَكَانَ فِيْهَا دَعَاهُ أَنْ قَالَ « واصْرِف عنَّا شَرَّ هؤلاءِ القوم بقُوْتِكَ وَحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ » .

فَنَزَلَ جبريلَ يُخْبرهُ عن اللَّهِ بِأَنَّهُ اسْتَجَابَ لَهُ وَأَمَرَ اللَّهُ الرِّيْحَ وَالْمَلائكةَ أَنْ يَهْزُمُوْا قُرَيْشاً وَالأَحْزَابَ تَلْكَ اللَّيْلَة ، فَأَمَرَ ﷺ حُذَيْفَة بِنَ اليهَانِ أَنْ يَدْخُلَ مُعَسْكَرَهُمْ أَيْ قُرَيْش ، ويَأْتِي بأَخْبَارِهِم ، وقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مُعَسْكَرَهُمْ أَيْ قُرَيْش ، ويَأْتِي بأَخْبَارِهِم ، وقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَخْبَرِنِي أَنهُ أَرْسَلَ على قُرَيْش الرِّيْحَ ، وَهَزَمَهُم .

قَالَ فَدَخَلْتُ فِي القَومِ وَالرَّيْحُ وَجُنُوْدُ اللَّهِ تَفْعَلُ بِهِمْ مَا تَفْعَل ، ولا تُقرُّ لَمُمْ قِدْراً ، ولا نَاراً ، ولا بناءً ، فَقَطَعَتْ أَطْنَابَ الفِسْطَاطِ ، وقَلَعَتْ الْمُمْ قِدْراً ، ولا نَاراً ، ولا بناءً ، فَقَطَعَتْ أَطْنَابَ الفِسْطَاطِ ، وقَلَعَتْ الأَوْتَادِ ، وأَكْفَأْتِ القَدُوْرَ ، وَجَالَتِ الخَيْلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ ، وَكَثُر تَكْبِيْرُ اللَاوْتَادِ ، وأَكْفَأْتِ المُعَسْكَر .

قَالَ وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، إِنَّكُمْ وَالله مَا أَصْبَحْتُم بِدَارِ مَقَام ، لَقَدْ هَلَكَ الكُرَاعُ والخُفُ ، ولَقَيْنَا مِن شِدَّة الرِّيْح مَاتَرَوْنَ ، مَا تَطْمِئُ لَنَا قِدْرٌ ولا تَقُومُ لَنَا نَارٌ ، ولا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ ، فارْتَحِلُوا فإنِي مَرْتَحِلُ ، فَرُدُوا بِغَيْظِهِمْ ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ القِتَالَ ﴾ .

فالبَاري جَلَّ وَعَلَا أَرْسَلَ الرَّيْحَ عَلَى أَوْلَئك الْمُشْرِكِيْنَ ، نَصْراً لِنَبِيّه مُحَمَّدٍ عَلَى أَوْلَئك الْمُشْرِكِيْنَ ، نَصْراً لِنَبِيّه مُحَمَّدٍ عَظِيْهِ وَتَصْدِيْقاً لِدَعْوَتِهِ ، واسْتِجَابَةً لِدُعَائِهِ ، لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَظِيْمة .

اللَّهُمَّ تُبَّتُ وَقُوي إِيْمَانَنَا بِكَ وَبِمَلائِكَتَكَ وَبِكُتُبِكَ وَبِرُسُلِكَ وَبِاليَوْمِ الأَخِر وبالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، اللَّهُمَّ عَامِلْنا بِعَفُوكَ وغُفْراَنك وامْنُنَّ عَلَيْناً بِفَضْلِكَ وَاحْسَانِكُ وَنَجِّنَا مِن النارِ وَعَافِنَا مِن دَارِ الخِرْيُ والبَوَارِ وادخلنا بِفَضْلكَ وكرمكَ وجودكَ الجنة دارَ القرار واجعلنا مَعَ عبادِكَ الذين أَنْعَمْتَ عليهم مِن النبين والصديقين والشهداء والصالحين في دَارِ رِضْوانِكَ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## ( فَصْلُ )

ومنها مَا وَرَدَ عن رِفَاعَةَ بن رَافع ، قال رُمِيْتُ بسَهْم يَوْمَ بَدْرٍ فَفُقَئَتْ عَيْنِي ، فَبَطَقَ فيها رسولُ اللَّه عَيْنِي ، فَمَا أَذانِي منها شيءٌ بَعْدُ . وَمَعَا لِيْ ، فَمَا أَذانِي منها شيءٌ بَعْدُ . ومِن ذلك أَنَّهُ عَيِي اسْتَسْقَىْ مَرَّةً ، فَقَامَ أبو لُبَابَهُ ، فقال يا رسول الله إنَّ التَّمْرَ في المَرَابِد .

فقال ( اللَّهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُوْمَ أَبُوْ لُبَابَةُ عُرْياناً فَيَشُدُّ مِرْبَدَهُ بازَاره » فأَمْطَرَتْ فاجْتَمَعُوْا إِلَى أَبِيْ لُبَابَةَ فقالُوا إِنَّها لَنْ تُقْلِعَ حَتَّى تَقُومَ عُرياناً فَتَشُدَّ ثَعْلَبَ مِرْبَدِكَ بإزاركَ فَفَعَلَ فأَقْلَعتِ السَّمَاءُ .

وَمَنْ ذَٰلِكَ الْكُدْيَةُ ، وَهِيَ الصَّحْرَةُ الصَّلْبَةُ ، التي لاَ تَعْمَلُ فيها المَعَاوِلُ ، فَشَكُوها إلى رسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَدَعَا بإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَتَفَلَ فيهِ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَتَفَلَ فيهِ ثُمَّ دَعَا بِهَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوْ بِهِ ، ثُمَّ نَضَحَ المَاءَ على تِلْكَ الكُدْيَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ حَضَرَها ، فوالذي بَعَثَه بالحقِّ نَبِيًّا لانْهَالَتْ ، حَتَّى عادَتْ كالكَثِيْبِ ، لا تَردُّ فأساً ، ولا مِسْحاةً .

ومن ذلك إخْبَارُهُ ﷺ بأنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَفْتَحُ اللَّهُ على يديه خَيْبَرَ.

فَفِي الصحيحين عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَر « لأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُجِبُه اللَّهُ ورسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ على يَدَيْهَ » .

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُم ، أَيُّمُ يُعطَاهَا فقال « أَيْنَ عَلَي بنُ أَي طَالِب « » فَقِيْلَ هُوَ يَشْتَكِى عينيه فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتِى بهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْه وَدَعَا لَهُ فَبَراً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فأعطاهُ الرَّايَةَ فقال « أَنْفِذْ عَلى رسْلِكَ حَتَّى لَهُ فَبَراً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فأعطاهُ الرَّايَةَ فقال « أَنْفِذْ عَلى رسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسلام وأخبرهم بها يَجبُ عَلَيْهِمْ مِن حَقِّ الله تعالى فِيه فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُللا واحِدًا خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعِم » فَفَتَحَ الله على يَدَيْهِ فَكَانَ كَمَا قَالَ . والشاهد من ذلك قوله وَدَعَا لَهُ .

وَمِن ذَلِكَ دُعَاؤَهُ ﷺ على مُضرَ، وإمْسَاكُ القطر عنهم، فإنَّهُم لَلَّا كَذَّبُوهُ ، وَآذَوْهُ ، في نَفْسه ، وأصْحَابه ، دَعَا عَلَيْهمْ ، فَقَال « اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضرَ ، وَإِبْعَثْ عليهم سنينْ كَسِنيَّ يُوسُفَ ﷺ » فأمْسِكَ عنهم القَطْرُ ، حَتَّى جَفَّ النبَاتُ ، والشَّجَرُ ، وَمَاتَتْ الماشِيَةُ ، وَحَتَّى اشْتَوَوْا القِدَّ ، وأَكُلُوْا العَلْهَرَ ، وتَفَرَقُوا في البلادِ ، لشدَّةِ الحال .

ومِن ذَلِكَ دَعَاؤُه ﷺ عَلَى أَفْرَادٍ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ أَصْحَابِ الْقَلِيْبِ ، فَعَنِ الْبَيْتِ ، ابِن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عندَ البَيْتِ ، وأَبُو جَهْلِ ، وَأَصْحَابُهُ ، جُلُوسٌ ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِالأَمْسِ ، فقالَ أَبُو جَهْلِ ، وَأَصْحَابُهُ ، جُلُوسٌ ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِالأَمْسِ ، فقالَ أَبُو جَهْلِ ، أَيُكُمْ يَقُومُ إلى سَلَاجِزُوْرٍ بَنِيْ فُلانٍ ، فَيضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدً ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْم ﴿ ، فَأَخْذَهُ .

فَلَمَّا سَجَدَ النبيُّ عَلَيْهُ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ ، فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهم يَمِيْلُ على بَعْض ، وأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ ، لَو كَانَتْ لِيْ مَنَعَةٌ ، طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِه ، والنبي عَلِيْهُ ، ما يَرْفَعُ رأْسَه ، حَتَّى انْطَلَقَ أَنْسَانٌ إلى فَاطَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

فَجَاءَتْ وهِيَ جُوَيْرِيَةً ، فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتُمُهم ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ عَلَيْهِمْ ، وكَانَ . إذَا دَعَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ عَلَيْهُ ، رَفَعَ صَوْتَهُ ، ثَم دَعَا عَلَيْهم ، وكَانَ . إذَا دَعَا ، دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وإذَا سَأَل سَأَل ثَلاثاً فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ فَلَمَّا مَعُوْا صَوْتَهُ ، ذَهَبَ عَنْهُمْ الضَّحِكُ ، وَخَافُوا دَعُوتَهُ .

ثُمَّ قَالَ اللَّهُم عَلَيْكَ بأي جَهْل بن هِشَام ، وَعُثْبَةِ بن رَبِيْعَةَ ، وَشَيْبة بن رَبِيْعَةَ ، وَشَيْبة بنَ رَبِيْعَةَ ، والوَلِيدِ بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة ابن أبي مُعَيْط ، وَذَكَرَ السَّابِعَ ، وَلَمْ أَحْفَظُهُ ، فَوَالذِي بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْةِ بالحَقِّ ، لَقَدْ رَأَيْتَ الذَيْنَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ .

ثم سُحِبُوا إلى القَلْيْبِ ، (قَلِيْبِ بَدْرٍ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنسائي )

ومن ذَلِكَ مَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِي ، عن يَزِيْدَ بن أَبِيْ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَة فِي سَاقٍ سَلَمَة ، فَقُلْتُ , يا أَبَا مُسْلِم مَا هَذِهِ الضَّرْبَة ، فَقَالَ هَذِهِ ضَرْبَةً أَصَابَتْنِيْ يَوْم خَيْبَرَ فقالَ النَّاسُ : أُصِيْبَ سَلَمَةُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَفَتَ فِيْهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ ، فَهَا أَشْتَكِيْها حَتَّى السَّاعَة .

وَمِنْ ذَلِكُ أَنّه ﷺ لَمَّا أَرَادَ الهِجْرَةَ خَرجَ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَدَخَلَ غَاراً في جَبَلِ ثَوْر ، لِيَسْتَخْفِيْ مِن قُريش ، وَقَدْ طَلَبَتْهُ ، وَبَذَلَتْ لَمَنْ جَاءَ بِهِ مَائَة نَاقَةٍ ، فَأَعَانَهُ اللَّهُ بِإِخْفَاءِ أَثَرِهِ ، وَنَسَجَتِ العَنكَبُوتُ عَلَى بابِ الغَاد .

وَلَمَّا خَرَج ، لَحِقَهُ سُرَاقَةُ بِنُ مَالِكِ بِنُ جُعْشُم ، وَهُو مِن جُمْلَةِ مَنْ تَوجَّه لِطَلَبِهِ ، فقالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ « اللَّهُمَّ الْطَلَبِهِ ، فقالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ « اللَّهُمَّ أَكْفِنَا سُرَاقَةَ » فأَخذَتِ الأَرْضُ قَوَائِمَ فَرَسِهِ إلى الْطِها ، فقالَ سُرَاقَةُ ، يَا مُحَمَّدُ ادْعُ اللَّهِ أَنْ يُطْلِقَنِي ، وَلَكَ عَلَيَّ أَنْ أَردً مَنْ جَاءَ يَطْلُبُكَ ، وَلاَ أُعِينُ عَلَيْكَ أَبداً ، فقالَ « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَأَطْلِقْ عَنْ فَرَسِهِ » فاطلق اللَّهُ عَلَيْكَ أَبداً ، فقال « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَأَطْلِقْ عَنْ فَرَسِهِ » فاطلق اللَّهُ عنه ، ثُمَّ أَسْلم سُرَاقَهُ ، وَحَسُنَ اسْلامُهُ .

اللَّهُمَّ ثَبت مَحَبَّتَكَ في قَلوبنا وَقَوِّهَا ووفقنا لِشُكرِكَ وذكركِ وارزقنا التأهُبَ والاسْتِعْدَادِ لِلقَائِكَ واجْعَلْ خِتَامَ صَحَائِفِنَا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ واغفر لنا وللسُّتِعْدَادِ لِلقَائِكَ واجْعَلْ خِتَامَ صَحَائِفِنَا كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## ( فَصْلُ )

ومِنْهَا أَخْذُ اللّهِ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُسْتَهْزئينَ بالنبيِّ ﷺ بها شَغَلَهُم عنه وأَزَالَ مَنْعَهُم إيَّاهُ عن تَبْلِيْغ الرِّسَالِة ، وهُوَ الْمُشَارُ إليْهِ بِقُولِهِ تعالى ﴿ انَّا كَفَيْنَاكَ الْمُستهزئين ﴾ .

وهُمْ خَسْنَةُ نَفَر مِن رؤساء قُرَيْش ، الوَلِيْدُ بنُ المُغِيْرةِ ٱلْمَخْزُوْمِي ، وكانَ رَأْسَهِم ، والعَاصُ بنُ وائِل السَّهْمِي ، والأسْودُ بنُ عبد المُطَّلِبِ بنِ الْحَارِثِ بن أَسَدِ بن عَبْد العُزَى بن زَمْعَةَ .

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَعَا عَلَيْهِ ، فقال « اللَّهم اعْمِ بَصَرَهُ ، وأَثْكِلُه بَوَلَدُه » والْأَسْوَدُ بنُ قَيْسٍ بنِ وَهْبٍ ، والحَارِثُ بنُ قَيْسٍ بنِ الطَّلاطلَة .

فأتى جبريْلُ النبيُّ ﷺ واْلمُسْتَهْزُؤُنَ بالبِّيْتَ

فَقَامَ جُبْرِيْلُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَمرَّ بِهَ الْوَلِيْدُ بِنُ الْمَغِيْرَةِ ، فقال جِبْرِيْلُ يا محمدُ كيفَ تَجِدُ هَذَا ، فَقَالَ « بِشْسَ عَبْدُ اللَّهِ » ، فقالَ قد كُفِيْته ، وَأَوْمَأُ إلى سَاقِ الْوَلِيْدِ ، فَمرَّ برَجُل مِن خُزَاعَة نَبَّال يَرِيْشُ نِبَالَهُ ، وَعَلَيه بُرْدِيَهَانِ ، وهُو يَجُرُّ الوَلِيْدِ ، فَمرَّ برَجُل مِن خُزَاعَة نَبَّال يَرِيْشُ نِبَالَهُ ، وَعَلَيه بُرْدِيَهَانِ ، وهُو يَجُرُّ اللهِ الرَّارَة ، فَمَنعَهُ الكِيْرُ أَنْ يُطأَطِىءَ رَأْسَهُ الزَارَة ، فَمَرضَ مِنْها فَهَاتَ .

وَمَرَّ بِهِ العَاصُ بِنُ وَائِلِ ، فَقَال جِبْرِيْلُ كَيْفَ أَجُدُ هَٰذَا يَا هُحَمَّدُ ، قال « بِشْنَ عَبْدُ اللَّهِ » ، فأَشَارَ جِبْرِيْلُ إلى أَخْمُص رَجْلَيْهِ ، وَقَالَ قَدْ كُفِيْتَه ،

فَخُوجِ عِلَى رَاحِلَتِهَ، وَمَعَه ابْنَانِ لَهُ يَتَنَزَّه ، فَنَزَلَ شِعباً مِن تِلْكَ الشِّعَابِ ، فَوَيءَ على شُبْرُقَةٍ ، فَدَخَلْتَ مِنْها شَوْكَةٌ في أَخْمُصِ رِجْلِهِ فقال لُدِغْتُ فطلبوا فلم يجدوا شيئاً وانَتَفَختَ رِجْلُه حتى صَارَتْ مِثْلَ عُنُقِ البَعِيْرِ ، فَمَاتَ مَكَانَهُ .

فَمَرَ بِهَ الْأَسْوَدُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ كَيْفَ تَجَدُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ ، قَال « بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ » فأَشَارَ بيده إلى عَينيه ، وقال : كفيته ، فعَمَى ، وقال ابنُ عباس رماهُ جِبْرِيْلُ بورَقَةٍ خضراءَ ، فَعَمِيَ فَذَهَبَ بَصَرُهُ ، وَوَجِعَتْ عَيْنَاهُ ، فَجَعَلَ يَضْرَبُ بِرَأْسِهِ الجَدَارَ ، حَتَّى هَلَكَ .

وَمَرَّ بِهِ الْأَسْوَدُ بِنُ عَبْدِ يَغُوْثَ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ كَيْفَ تَجَدُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ ، قَال « بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَنَّه ابنُ خالِيْ » فقال : قَدْ كُفَيْتَهُ . وأَشَارَ إلى بَطْنِهِ فاسْتسْقَى بَطْنهُ فَمَاتَ .

وَمَرَّ بِهِ الحَارِثُ بِنُ قَيْسٍ فقال جِبْرِيْلُ كَيف تَجِدُ هَذَا يَا مُحَمَّدٌ ، فقال « عَبْدَ سُوْء » فَأُوْمَأَ إِلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ قَدْ كُفِيْتَهُ ، فَأَمْتَخَطَ قَيْحاً ، فَقَتَلَهُ ، وَقِيلَ أَكُلَ حُوْتاً مَالِحاً ، فَلَمْ يَزَلْ يَشْرَبُ حَتَّى انقَدَّ بَطْنُهُ .

والشاهدُ مِن ذلك دُعَاءُ النبي ﷺ المتقدم أول الفصل .

اللَّهُمَّ ثَبِّتَ عَبَّتَكَ فِي قُلُوبِنَا وَقَوِّهَا وَنَوَّرْ قُلُوبَنَا بِنُوْرِ الإِيْهانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالحِقْنَا بِالصَّالِحِينِ وَاغْفَر لَنَا وَلِوَالدَينَا وَلِحَمِيعِ مُهْتَدِيْنِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالحَقْنَا بِالصَّالِحِينِ وَاغْفَر لَنَا وَلِوالدَينَا وَلِحَمِيعِ السَّلَمِينِ بَرَحْمَتُكُ يَا أُرْحَم الراحْمِينِ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# ( فَصْلً )

نهاذج مما ذكره العلهاء مِن اسْتِجَابَة الله لدِعَاءِ بَعْضِ الصَالحين من الصحابة والتابعين

وعن أُنس مِ رضي الله عنه قال جَاءَ ناسٌ إلى النبي ﷺ أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا

رِجَالًا يُعَلِّمُونَنَا القُرآنَ والسُنَّةَ فَبعَثَ إلِيهم سَبْعِينْ رَجُلًا مِن الأَنْصَارِ .

يُقَالُ هَم القُرَّاءُ فيهم خَالِي حَرَامٌ يُقْرِءُوْنَ القُرآنَ ويَتَدَارَسُوْنَهُ بِاللَّيلِ يَتَعَلَّمُونَ وكَانُوا بِالنَهَارِ يَجِيْتُونَ بِاللَّاءِ فَيضَعُونَهُ فِي المَسْجِد ويَحْتَطبُونَ فَيَبِيْعُوْنَهُ ويَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلَ الصَّفَّة وللْفُقَرَاءِ .

فَبَعَثَهُمُ النبيُ عَلَيْ فَعَرَضُوا لَهُم فَقَتَلُوهُم قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المكانَ فقالوا اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيًنا أَنَّا قد لَقِيْناكَ فَرضِيْنا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا .

قَالَ وَأَتِى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنسَ مِن خَلْقِهِ فَطَعَنَهُ بَرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامُ فُزْتُ وربِ الكَعْبَةِ فقال رسول الله ﷺ إِنَّ إِخْوَانَكُم قَدْ قُتِلُوا وإنهم قالُوا اللَّهُمَّ أَبْلَغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قد لقَيْنَاكُ فرضيْنَا عَنْكَ ورضِيْتَ عَنَّا رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

والشاهد من ذلك أن الله جَلَّ وعَلا أَجَابَ دُعاءهم فبلغ النبي ﷺ خبرهم كما هو مذكور أعلاه .

عن الحسن عن أنس قال كان رَجَــل مِن أَصْحَـابِ النبي ﷺ مِن الأنصار يُكنَى أبا مِعْلَقٍ وكان تاجرا يتجر بهال له ولِغَيْرَهِ يَضرَبُ به في الأفاقِ وكان ناسِكاً ورعًا .

فَخَرَجَ مَرَّةً فَلَقْيَهُ لِصَّ مُقَنَّعٌ فِي السِّلاحِ فقال لَهُ ضَعْ ما مَعَك فإني قَاتلُكَ .

قال ما تُرِيْدُ إلى دَمِي شَأَنكَ بالمال قال أمَّا المالُ فلِي ولَسْتُ أرِيْدُ إلاَّ دَمَكَ .

قال أمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَذَرْنِي أُصَلِي أَرْبَعَ ركَعَاتٍ .

قال صلّ ما بَدَا لَكَ قال فتوضأ ثم صلى أربع ركعات

فك انَ مِنَ دُعَائِهِ فِي آخر سَجْدَةٍ أَن قال يَا وَدُوْدُ يَاذَا العَرشِ المجيدِ يَا فَعُالٌ لِمَا تُرِيْد .

أَسْأَلُكَ بِعِزِكَ الذي لا يُرَامُ ومُلْكِكَ الذي لا يُضَامُ وبنُوركَ الذي مَلَّ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِيْنِي شَرَّ هَذَا اللّصِ يَا مُغِيْثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي ثَرَّ هَذَا اللّصِ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي ثَلاثَ مَرَار .

قَالَ دَعًا بِهَا ثَلاثَ مَرَّات فإذَا هُوَ بِفَارِس أَقْبَل بِيَدِهِ حَرْبَةٌ واضِعُهَا بَيْنَ أَذُنَي فَرَسِهِ فَلَيَّا بَصُرَ بِهِ اللِّصُ أَقْبَل نَحْوَهُ فَطَعَّنَهُ فَقَتَلَه .

ثُمْ أَقْبَلَ إليه فَقَالَ قُمْ قَال مَن أَنْتَ بأبي وأَمِي فَقَدْ أَغَاثِنِيَ اللَّهُ بِكَ اللَّهُ بِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قال أنا مَلَكُ مِن أهل السهاء الرابعة دَعوتَ بدُعَائك الأول فَسَمِعْتُ لِأَبْوَابِ السهاءِ قَعْقَعَةً .

ثُمَّ دَعَوْتَ بدُعَاتك الثاني فَسَمِعْتُ لأَهْلِ السماءِ ضَجَّةً.

ثُمَّ دَعوْتَ بِدُعَاثِك الثالث فَقيْلَ لِيْ دُعَاءُ مَكْرُوْبٍ فَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُولِيَّنِي قَتْلهُ .

وقال أنسٌ فاعْلَمْ أنَّه من تَوَضَأً وصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ودَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ اسْتُجِيْبَ لَهُ مَكْرُوْبِ أَوْ غَيْرَ مَكْرُوْبِ .

عن سَعَيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بن الخطابِ رضي الله عنه لَمَّا نَفَرَ مِن مِنى أَنَاخِ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ كَوَّمَ كُوْمَةً مِن بَطْحَاء فَأَلْقَى عَلَيْهَا طَرَفَ رِدَائِه ثم اسْتَلْقَى وَنَعِ يَدَيْهِ إِلَى السهاء .

ثم قال اللَّهُمَّ كَبُرتْ سِنِيْ وضَعُفَتْ قُوتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ ولا مُفَرِّطٍ فَهَا انْسَلُخَ ذُوْ الحجة حَتى طُعِنَ فَهَاتَ رحمهُ اللَّهُ .

عن عبدِ الملكِ بن عُمير بنِ سُوَيْد أبو عَمرو ثقة عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سَعْداً إلى عمر رضي عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلى .

فقال سَعَدٌ أمَّا أنا فإني كُنْتُ أُصَّلِي بَهُمْ صَلَاةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ لا أُخْرِمُ عنها أَرْكُدُ فِي الأُولِيَيْنُ وأَحْذِفُ الأَخْرَيَيْنُ قال عُمُر ذَلِكَ الظَنُّ بَكِ يا أَبَا إسحاق . ثم بَعَثَ رجالا يَسْأَلُون عنه في مَجَالِسِ الكُوفة فكانوا لا يأتُونَ مَجْلسًا إلا أَثْنَوْا خَيْرًا وقالوا مَعْروْفًا حتى أتَوا مَسْجدًا مِن مَسَاجدهم .

فقام رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَعْدَة فقال اللهم إذا سألتُمونَا فإنه كان لا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّة ولا يَقْسِمُ بالسَّويَّة ولا يَسِيْرُ بالسَّريَّةِ .

فقال سَعْدُ اللَّهِمْ إِن كَانَ كَاذِباً فَأَعِم بَصَرَهُ وأَطِلْ فَقْرَهُ وعَرَّضْهُ لِلْفِتَن .

قال عبدُ الملكِ فأنا رأيتهُ يَتَعَرَّضُ للْأَمَاءِ فِي السِّكَكُ فَإِذًا قِيْلَ لَه كَيْفَ أَنْتَ يا أبا سَعْدَة قَال كَبْيرٌ فَقِيْرٌ مفتون أَصَابَتْني دَعْوةُ سَعْد .

عن عبدالله بن المبارك عن داود بن قيس قال حَدَّثَتْني أُمِّي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالَتْ رَأيتُ سَعْدًا زوجَ ابْنَتَهُ رَجُلًا مِن أهل الشام وشرَطَ عليه أنْ لا يُخْرجها .

فَأَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ فَأَرَادَتْ أَن تَخْرُجَ مَعَهُ فَنَهَاهَا سَعْد وكَرِهَ خرُوجَها فأبَتْ إِلَّا أَنْ تخرجَ فقال سَعْد اللهم لا تبلغها ما تريد فأدركها الموت في الطريق.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِسُلُوكِ مَنَاهِج الْتَقِينُ ، وَخُصَّنَا بِالتَّوْفِيْقِ اللَّبِيْنِ ، وَاجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ مِنْ الْمَقْرَبِيْنَ الذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَكْرَبُونَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِهَا اللَّهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمِعِينَ .

#### ( فَصْلَ )

عن حميد بن هلال قال لما حُصِر عُثانُ رضي الله عنه أَتَنَهُ أَمُّ المؤمنين فَجاءَ رَجُلُ فاطَّلَعَ في خِدْرِهَا فَجَعَلَ يَنْعَتُهَا للناس . فقالت ماله قَطَعَ اللَّهُ يَدَهُ وأَبْدَى عَوْرَتَهُ .

قال فدخل عليه دَاخِلٌ فَضرَبَهُ بالسيف فاتَّقى بِيَمِيْنِهِ فَقَطَعَهَا فانْطَلَقَ هارباً آخِذًا إِزَارَهُ بِفِيْهِ أَوْ بشَالِهِ بَادِيَةَ عَوْرَتُه .

عن ابن عباس قال قال عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه أُخْرُجُوا بِنَا إلى أرض قومِنا قال فخرجنا فكُنْتُ أنا وَأُبِيُ بنُ كَعْبٍ فِي مُؤخرِ الناس فهاجَتْ سَحَابَةً .

فقال أُبِيُّ اللهم أصْرفْ عنَّا أَذَاهَا فَلَحِقْنَاهُم وقد ابْتَلَتْ رِحَالُهُم فقال أصابكم الذي أصَابَنَا قُلْتُ إِنَّ أَبَا المُنْذِر دَعَا اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَ عَنا أَذَاهَا فقال عُمَرُ أَلَا دَعَوْتُم لَنَا مَعَكم .

عن عَبْداللك بن أُخْتِ سَهْم بن مِنْجَابِ قال سَمِعْتُ سَهْمًا يَقُول غَزَوْنَا مَعَ الْعَلاءِ بنِ الْحَضْرَمي دَارِيْنَ قال فَدَعَا بِثَلاثِ دَعَواتٍ فاسْتجاب اللّهُ له فيْهِنَ .

قال سِرْنَا مَعَه قال فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً وطَلَبْنَا الوُضُوءَ فلم نَقْدِر عليه فقامَ فَصَلى رَكْعَتِين ثم دَعَا الله .

فقال : اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ إِنَّا عَبَيْدُكَ وَفِي سَبِيْلِكَ نُقَاتِلُ عَدُوَّكَ فَأَسْقِنَا غَيثًا نَشْرَبُ منه ونتوضاً مِن الأَّدَاثِ وإذا تَرَكَنَاهُ فَلاَ يَجْعَلْ لأَحَدٍ فيه نَصِيْبَا غَيرِنا .

فَلَتًا جَأُوْزَنَا غَيْرَ بَعِيْد فَإِذَا نَحْنُ بِنَهْرٍ مِن مَاءِ سَمَاءٍ يَتَدَفَّقُ قال فَنَزَلْنَا فَتَرَوَّيْنَا وَمُلَّاتُ إِذَا فَاللَّهُ الْنُظُرِّنَ هَلِ اسْتُجِيْبَ لَهُ .

قال فَسِرْنَا مِيْلًا أَوْ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي إِنِّي نَسِيْتُ إِدَاوَتِي فَذَهَبْتُ إِلَى ذَكَ الْك المكان فكانًا لم يَكُنْ فيه مَاءٌ قَطُ .

فَأَخَذْتُ إِدَاوَتِي فَجِئْتُ بِهَا فَلَمَا أَتَيْنَا دَارِيْنِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الْبَحْرُ فَدَعَا الله

فقال اللَّهُمَّ يا عليم يَا حَلِيْمُ يا عَلِيُّ يا عَظِيْمُ إِنَّا عَبِيْدُكَ نُقَاتِلُ عَدُوِّكَ فَا عَلِيْ مُ اللَّهُمُ إِنَّا عَبِيْدُكَ نُقَاتِلُ عَدُوِّكَ فَاجْعَلْ لَنَا سَبِيْلًا إلى عَدوِّكَ .

ثم اقْتَحَمَ بنَا في البَحْر فَوَاللَّهِ ما ابْتَلَتْ سُرُوْجُنَا حَتَّى خَرَجْنَا إليهم. فَلَيَّا رَجَعْنَا اشْتَكَى البَطْنَ فَهَاتَ فلم نَجْد ما نُغَسِّلُهُ بِهِ فَكَفَّنَاه في ثيابه دَفَنَّاهُ فلها سِرْنَا غير بَعِيْد إِذَا نَحْنُ بِهَاءٍ كَثِيْرِ فقال بَعْضَنَا لِبَعْض ارْجَعُوْا لنَسْتَخْرِجَهُ فَنُغَسِّلهُ فَرَجَعْنَا وطَلَبْنَا قَبْرَهُ فَخَفِي عَلَيْنَا قَبْرُهُ فلم نَقْدِرْ عَليه .

فقال رَجُلَ مِن القوم إني سَمِعْتُه يَدْعُو اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُمَّ يَا عَلِيْمُ يا حَلَيْمُ يَا عَلِيٌّ يَا عَظِيم إِخْفِ جُثَّتِيْ وَلَا تُطْلَعْ عَلَى عَوْرَتِي أَحَدًا فَرَجَعْنَا وتركناه .

عن عُمَرَ بن ثابتٍ البَصْري قال دَخَلَتْ في أَذْنِ رَجُلٍ مِن أَهْلِ البَصْرَةِ

فعَالَجَهَا الْأَطِبَاءُ فَلم يَقْدِرُوا عَليها حَتَّى وصِلَتْ إلى صِمَاخِهِ فأَسْهَرَتْ لَيْلُهُ ونَغْصَتْهُ عَيْشَ نَهَارِه .

فأتي رَجُلًا مِن أَصْحَابِ الْحَسَنِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيهِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنْ كَانَ شَيَّ يُنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ فَدَعْوَةُ العَلاء بَنِ الْحَضْرَمِي الَّتِي دَعَا بَهَا فِي الْبَحْرِ فِي

قال وما هِي يَرحَمُكَ اللَّهُ قال يا عَلِيُّ يا عَظِيْمُ يا حَلِيْمُ يا عليم قال فَدَعَا بَهَا . فَوَاللَّهِ مَا بَرَحْنَا حَتَى خَرَجَتْ مِنَ أَذُنِهِ وَلَمَا طَنِينْ حَتَّى صَكَّتِ الْحَائِطَ

اللَّهُمَّ يَا مَن خلق الانسانَ وَبَنَاه واللَّسَانَ وأَجْرَاهُ ، يَا مَنْ لا يُخَيُّبُ مَن دَعَاهُ ، هَبْ لِكُلِّ مِنَّا مَا رَجَاهُ ، وَيَلِّغُهُ مِن الدَّارَيْنِ مُنَاهُ ، اللَّهُمَّ أَغْفِر لنا جميع الزلات ، واستر علينا كلُّ الخطيئات وساعِننا يَوْمَ السُّوَّالِ والمُنَّاقَشَات، وانفعْنَا وَجَمِيْعَ المُسْلِمِينَ بها أَنْزَلْتَهُ مِن الكلمات يا أَرْحَمَ الراحمين .

#### (فَصْلَ)

عن خَوَّاتِ بن خُبيْرِ قَالَ أَصَابَ الناس قَحْطُ شَدِيْدٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْن الخطاب

فَخَرَجَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى بهم رَكْعَتَيْن وخالَفَ بين طَرَفِيْ رِدائِهِ فجعَل اليَّمِيْنُ على اليسار واليسار على اليمين. ثم بَسَطَ يَدهُ فقال اللهم إنّا نَسْتَغْفِركَ ونَسْتَسْقِيْكَ فها بَرِحَ مكَانَهُ حَتَّى مُطِرُواْ .

ُ فَبَيْنَمَا هُم كَذَلِكَ إِذَا أَعْرَابٌ قَدِمُوْا فأتَوا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَما نَحْنُ فِي بَوَادِيْنَا فِي يَوم كَذَا فِي سَاعَةِ كَذَا .

إِذْ أَظَلَّنَا غَهَامٌ فَسَمِعْنَا بِهِا صَوْتًا أَتَاكَ الغَوْثُ أَبَا حَفْصٍ أَتَاكَ الغَوْثُ أَبِا

وعن ثَابِتِ البُنَانِي قال كُنْتُ مَعَ أَنَس فجاء قَهْرَمَانُهُ فقال يا حَمْزَةُ عَطِشَتْ أَرْضُنَا .

قال فقام أنس وتوضاً وخَرَجَ إلى البَريّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَين ثم دَعَا فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَلْتَثِم .

قال ثُم مَطَرَتْ حتى مَلَّتْ كُلَّ شيءٍ فَلَيَّا سَكنَ المطرُ بَعَثَ أنسُ بَعْضَ أَهْلِهِ . فقال أَنْظُرْ أَيْنَ بَلَغَتِ السهاء فَنَظَرَ فلم تَعْدُ أَرْضهُ إلا يَسِيْرَ .

عن عَمْرو بن مالك الهَمَدَاني قال حَدَّثَنِي رَجُلٌ زَعَم ِ أَنَّه مِن العَشَرةِ أُو أَحَد العَشَرة .

قال كُنَّا عِدَّةً وخرَجْنَا في سَرِيَّةَ فانكسرتِ فخذُ رجُل مِنَّا فَتَركْنَاه وتركنا فَرَسَهُ عنده . فلما ولِّيْنَا قال قُلْتُ ﴿ فإنْ تولوا فقُلْ حَسْبِي اللَّه لا إِله إِلاَّ هُو عليه توكلتُ وهو ربُ العَرشِ العَظِيم ﴾ فانْبَسَطَتْ رِجْلي ثم قُلتُها فَقَبضْتُهَا فرسَهُ فَلحَقنا .

عن حَمَّادِ بن جَعْفَر بن زَيْدٍ العَبْدِي عن أبيه قال خَرَجْنَا غُزَاةً إلى كَابِل وفي الجَيْشِ صِلَةُ بنُ أشْيَمَ فلما دَنَوْنَا مِن أرضِ العَدُوِّ قال الأميرُ لا يَشُذُّنَّ مِن العَسْكري أَحَد .

فَذَهَبَتْ بَغْلَةُ صِلَة بِثَقْلِهَا فَأَخَذَ يُصَلِي فَقَيْلَ إِنَ النَّاسِ قَدْ ذَهَبُوا فَقَالَ إِنَ النَّاسِ قَدْ ذَهَبُوا فَقَالَ إِنهَا هُمَا خَفِيْفَتَانَ قَالَ فَدَعَا ثَم قَالَ اللَّهُمَّ إِنهِ أَقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ على بَغْلَتِي وَثَقَلَهَا قَالَ فَجَاءَتْ حَتَّى قَامَتْ بَينَ يَدَيْهِ .

عن صَالِح المرى قال كانَ عَطَاءُ السُلمى لا يَكادُ يَدْعُو إِنَّهَا يَدْعُو بَعْضُ أَصْحَابِهِ ويُؤمِّنُ هُو قال فَحبُسَ بَعْضُ أصحابِهِ .

فِقَيْلَ لَهُ أَلَكَ حَاجَةً قَالَ دَعْوَةٌ مِن عَطَاء أَنْ يُفَرِّجَ اللَّهُ عَنِّي .

قال صَالِحُ فَأَتَيْتُهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُحَمد أَمَا تُحَبُ أَنْ يَفَرِّجِ اللَّهُ عَنْكَ قال بَلَى وَاللَّه إِلَى اللَّهُ عَنْكَ قال بَلَى وَاللَّه إِن لَّاحِبُ ذَاكَ .

تُمُلْتُ فإنَّ جَليْسَكَ فُلان قَدْ حُبسَ فادْعُ اللَّهُ أَنْ يُفَرِّجَ عنه .

فَرَفَعَ يَدَيْه وبكى وقال إللي قد تَعْلَمُ حَاجَتَنَا قَبْلَ أَنْ نسأَلَكَهَا فاقْضِهَا لَنَا

قال صَالِح فَوَاللَّهِ مَا بَرَحْنَا مِن البَّيْتِ حتى دَخَلَ الرجُل .

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِن النِفاق وعَمَلَنا مِن الرِياء وَالَّسِنَتَا مِن الْكَذِب وَأَعْيُنَا مِن الْجِيانَةِ وَآذَانَنَا عَن الاستهاع إلى مَا لاَ يُرْضِيْكَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَعْيُنَا مِن الْجِيانَةِ وَآذَانَنَا عَن الاستهاع إلى مَا لاَ يُرْضِيْكَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَعْيِنَا مِن اللهِ عَلَى عَمد وَأَلَّه وصحبه أَجْعَين .

### ( فَصْلُ )

عن السري بن يَحْيَي قال بَلغَنَا أَنَّ مَلكاً مِن مُلُوك الْأَعَاجِم أَقْبَلَ فِي جَيْشٍ فَلَقِي عِصَابَةً مِن المسلمين فَلَهَا رَأُوهُ اعْتَصَمُوا بِرَبُوةِ فَصَعِدُوا فَوْقَها . فقال ذلك الملك ما أجدُ لِمَوْلاء شَيْئاً أَشَدَّ عليهم من أن نُحِيْطَ بِهِمْ ثُم مَعْمَا لَهُ مَا اللّهُ مَا أَجَدُ لِمَوْلاء شَيْئاً أَشَدَّ عليهم من أن نُحِيْطَ بِهِمْ ثُم

نْتُرْكَهُم مَكَانَهِم حَتَّى يَمُوتُوا مِن العَطَشِ

فَأَحَاطُوْا بِهِم فَأَصَابَهُمْ حَرُّ شَدِيْدٌ وَعَطَشٌ فَاسْتَسْقُوا اللَّهَ فَأَقْبَلَتْ سَحَابَةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحْمِلُ تُرْسَهُ يَتَلَقَّى بِهِ الماءَ حَتَّى يَمْتَلِيءَ ثم يَشْرَبُ حتى يَرْوَى .

فقال ذَلِكَ الملِكُ ارْتَعِلُوا فَوَاللَّهِ لا أَقْتُلُ قَوْمًا سَفَاهُم اللَّهُ مِن السَّماءِ وَأَنا أَنْظُر.

وعن الشعبي أنَّ قومًا مِن المهاجِرِيْن خَرَجُوْا مُتَطَوِّعِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَنَفِقَ حِمَارُ رَجُلِ منهم (أي مَاتَ الجِهار).

فَأْرَادُوا صَاحِبَ الجِهار أَن يَنْطَلِقَ مَعَهم فأبَى فانْطَلَق أَصْحَابُهُ مُتَرَجِّلين

فَقَامَ فَتَوَضَأً وَصَلَّى ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فقال اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِن الدَّفِيْنَةِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِكَ وابْتَغَاءَ مَرْضَاتك .

وأَشْهَدُ أَنَّكَ تُحْيِ المُوتَى وتَبْعَثُ مَن فِي القبور .

اللهم فأَحْي لِي حِمَارِي ثم قامَ إلى الحِمَار فَضَرَبَهُ فَقَامَ الحِمارُ يَنْفُضُ الْخَيَارُ يَنْفُضُ

َ فَأُسْرَجَهُ وَاجْحَمَهُ ثَمْ رَكِبَهُ فَأَجْرَاهُ حَتَى لَحِقَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا لَهُ مَا شَأَنك قَال شَأَنك قَال شَأْني أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ لِي جَمَارِي .

عن حميد بن هلال قال كان بين مُطَرِّفٍ وبين رجل من قُومِهِ شيء فَكَذَبَ على مُطَرِّفٍ فقال له مُطَرِفٌ إِنْ كُنْتَ كاذباً فَعَجَّل اللَّهُ حَتْفَكَ .

قال فهاتَ الَرجُلُ مكانه قالَ فاسْتَعْدَى أَهْلُه زِيَادًا على مُطَرِف فقال لهم زِيَادًا على مُطَرِف فقال لهم زيَادُ هَلْ ضَرَبَه هَلْ مَسَّهُ بيَدِهِ فَقَالُوا لا .

فقال دَعْوَةُ رَجُلِ صَالِحٍ وَافَقَتْ دَعْوَتُهُ قَدَرًا فلم يَجْعَلْ لهم شَيْئاً .

عن طَلْقِ بن حَبِيْب قَالَ لَمَّا قُتلَ عُثمانُ رحمه الله قَدِمْنا وفُؤُداً مِن البَصْرة نَسْأَلُ فِيْمَ قُتِل .

فَقَدِمْنَا المدينة فَتَفَرَّقْنَا فِمِنَّا مَن أَتَى عَليًا وِمِنَّا مَن أَتَى الحَسَن بن عَلي ومنًّا مَن أَتَى أَمَّهَات المؤمنين .

فَأَتَيْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ يَا أُم المؤمنين مَا تَقُوْلِيْنَ فِي عُثْمَانَ قَالَتْ قُتل واللَّهِ مَظْلُومًا لَعَنَ اللَّهُ قَتَلَتَهُ .

أُقادَ اللَّهُ به ابنَ أبي بكر وأهْرَقَ به دِمَاءَ بني بُدَيْل وابْدَى اللَّهُ عَوْرَةَ أَعْيَنَ ورَمَى اللَّه الأَشْتَر بسَهْم مِن أَحَدٍ إِلَّا أَصابَتْهُ دَعْوَتُهَا .

عن عبد الواحد بن زيد قال كنا عند مالك بن دينار ومعنا محمدُ بن واسع وحَبيْبُ أبو محمد فجاء رجل فَكَلَّمَ مَالِكاً وأَغْلَظَ لَهُ فِي قِسْمَةٍ قَسَمَهَا . وقال وضَعْتَها في غَير حَقِّهَا وتَتَبَعْتَ بَهَا أهل مَجْلِسِكَ ومَن يَغْشَاكَ لِتَكْثُرُ غَاشِيَتُكَ ( أي مَن يَلْتَفُ حَوْلَه مِن الناس ) ولِتَصْرِفَ وجُوهُ الناسِ إليك .

قال فَبَكَى مَالِكُ وقال واللَّهِ ما أَرَدْتُ هَذا قال بَلَى واللَّهِ أَرَدْتَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي والرَّجِلُ يُغَلِّظُ لَه .

فَلَهَا كَثر ذَلكَ عليهم رفع حَبِيْبُ يديه إلى السهاء ثم قال اللَّهُمَّ إِنَّ هذا قَدْ أَشْغَلَنَا عن ذِكْرِكَ فأرِحْنَا منه كَيْفَ شِئْتَ قال فَسَقَط والله الرجُلُ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِه على سرير .

وقِيْلَ إِنَّ الحجاجَ بِنَ يُوسِفَ أَمَرَ بِرجُلِ كَانَ جَعَلِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ ظَفِرَ بِهُ أَنْ يَقْتُلُه فَلَمَا أَدْخِلَ عَلَيه تَكَلَّمَ بِشَيءٍ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ .

فَقِيْلَ لَهُ أَيُّ شَيءٍ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا عَزِيْزُ يَا حَمِيْدُ يَا ذَا الْعَرِشِ المجيد اصْرَفْ عَنَى شَرَّ كُل جَبَّارِ عَنِيْد .

وعن غَيْلانَ بن جَرِير قال حَبَسَ الحَجاجُ مُورِقًا قال فطَلَبْنَا فأَعْيَانَا فلَقْيَني مُطَرِّفٌ فقال ما فعَلْتُم في صاحبكم قُلْنَا ما صَنَعْنَا شيئا طلبنا فأعْيَانَا قال تعلَى فلْنَدْعُ فَدَعَا مُطَرِّفٌ وأمّنا فلما كان مِن العشي أذِن الحَجَاجُ للناس فَدَخَلُوا ودَخَل أبو مُورِقٍ فِيْمَنْ دَخَلَ فلما رَآهُ الحَجَاجُ قال لِحَرَسِهِ أَذْهَب مَعَ هذا الشيخ إلى السجن فأدْفع إليه إِبْنَهُ .

وذكر أنه أرسَلَ رَجُلٌ مُطَرِّفَ بْنَ عبدِالله يخْطُب لَهُ فَذَكَرَهُ لِلْقَوم فلم يَقْبَلُوه فذَكر نَفْسَهُ فَزَوَّجُوه .

فقال لَهُ الرجُل في ذلك بعْنتُكَ تَعْطُبُ لِيْ فَخَطَبْتَ لِنَفْسِكَ قال قَد بَدَأْتُ بِكَ قال كَذَبْتَ .

قالَ اللهم إن كَانَ كَذَبِ عَلِيَّ فأرنِي به قال فَهاتَ مَكانه فاسْتَعْدَوْا عليه ( أَيْ اشْتِكُوه ) فقال لَمُم الأمِيْرُ أَدْعُوا أَنتُم أَيْضَا كَمَا دَعَا عليكم .

وعِن علي بن أبي طَالِب رضي الله عنه قال أي بُخْتُنَصَّرَ بدَانيال النبي عَلَيْتُهُ فَأُمَرَ بِهِ فَحُبِسَ وأَصْرَى أَسَدَيْنَ فَأَلْقَاهُمَا فِي خُبِ مَعَهُ وطَينَ عليه وعلى

ثم خَبَسَهُ خَسْمَةَ أَيَّام فِي الجُبِّ مَعَ الْأَسَدَيْنِ ثم فَتَح عَنْهُ بَعْدَ خَمْسَة أَيَّام فُوجَدِ دَانيَالَ قَائِماً يُصَلِّي والْأَسَدَانَ فِي نَاحِيَةِ الْجُبِّ لَمْ يَعْرَضَا لَهُ .

فَقَالَ لَهُ بُخْتُنَصَّر أَخْبِرْنِي مَاذَا قُلْتَ فَدَفَعَ عَنْكَ .

قال قُلْتُ الحمد لله الذِّي لا يَنْسَى مَن ذَكَرَهُ .

والحمدُ لله الذي لا يُخَيّبُ مَنْ رَجَاه .

والحمدُ لله الذي لا يَكِلُ منَ توكل عليه إلى غَيْرِهِ . والحمدُ لله الذي هُوَ ثِقَتْنَا حِينَ تَنْقَطِعُ عَنَّا الْحِيلُ . والحمدُ لله الذي هو رَجَاؤُنَا حِينَ يَسُوُّءُ ظُنَّنَا بِأَعْمَالِنَا .

والحمدُ لله الذي يَكْشِفُ ضُرَّنَا عند كَرْبِنَا ..

والحمدُ لله الذي يَجْزِيْ بالإِحْسَانِ إِحْسَانَا .

والحمدُ لله الذي يَجزَي بالصبر نجاة . إنتهي ما ذكره رحمه الله .

يُغْفِي القَبيحَ وَيُبْدِي كُلِّ صَالِحَةٍ ويَغْمُرُ العَبْدَ إِحْسَانًا ويشكُرُهُ ويَغْفِرُ الذُّنبَ لِلْعَاصِي ويَقْبَلُهُ إِذَا أَنابَ وبالغُفْرانِ يَجْبُرُهُ يُعْطَيْهِ مِن فَضْلِهِ عَزاً وينْصُرُهُ بَلْ فِي الْمَالَ ِ يُربيْهِ ويَـدْخَـرَهُ مَوْلاهُ إِنْ شَاءَ يُغْنِيْهِ ويفْن يُرِيْدُهُ اللَّهُ أَوْ أَمْرٍ يُدبرُهُ عِنْدَ المَهاتِ وصَفْوًا لَا يُكُدِّرُهُ

سُبْحَانَ مَن خَلَقَ الْأَشْيَاء وقَدَّرَهَا ﴿ وَمَن يَجُودُ عَلَى الْعَاصِي وَيَسْتُرُهُ ومَنْ يَلُوذُ بِهِ فِي كُلُّ نَائِبَةٍ ولا يُضَيّعُ مِثْقَالًا لِلْجْتَهِدِ ومَن يَكُنَّ قلْبُهُ مِن ذَنْبَهِ دَنِسًا فباللَّدَامِعِ والتَّقُوي ولَيْسَ للْعَبْدِ تَصْرَيفٌ وَإِنَّ لَهُ فلا الحِذَارُ يُنَجِّيْ أَلعَبْدَ مِنْ قَدَر فَنَسَأَلُ اللَّهَ خَقًّا حُسْنَ خَاتَمَةٍ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بنُورِ الايْمَانِ وَثَبَّتْهَا عَلَى قَوْلِكَ الثَّابِثُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وفي الآخِرَة وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ وَتَوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَكْرَمَ الْأَكْرَمَ الْأَكْرَمَ اللَّاكَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

## ( فَصْلُ )

عن أبي المنذر الكوفي قال كان عُمَرُ بنُ سَعْدِ بنِ أبي وقاص قد اتَّخَذَ جُعْبَةً وجَعل فيها سِياطًا نحو من خمسين سوطًا فكتب على السوط عشرة وعشرين وثلاثين إلى خمسائة على هذا العمل .

وكَانَ لِسَعْدَ بَنَ أَبِي وقاص رَبِيْبٌ مثل ولده فأمره عُمَرُ بشيءٍ فَعَصَاهُ فَضَرَبَ بِيده إلى الجَعْبَةِ فَوقَعَ بِيَدِهِ سَوْطُ مِائَةٍ فَجَلَدَهُ مائَةَ جَلْدَة فأَقْبَلَ الغُلامُ إلى سَعْدٍ وَدَمُهُ يَسِيْل على عَقِبَيْهِ .

فقالَ ما لكَ فَاخْبَرَهُ فقال اللَّهُم أَقْتُلْ عُمَرَ وَأَسِلْ دَمَهُ على عَقِبَيْهِ قال فَاتَ الغُلام وقَتَل المُخْتَارُ عُمَرَ بنَ سَعْد بن أبي وقاص .

وَوَشَىَ رَجُلَ بِبُسْرِ بِنِ سَعِيْد إلى الوليد بن عبد الملك بأنَّهُ يَطْعُنُ على الأمراء أَوْ يَعِيْبُ بَنِي مَرْوَان .

قال فأرسل إليه الوليدُ والرجلُ عنده فَجِيءَ به والرجل تَرْعُدُ فَرائِصُهُ فَأَدْخِلَ عليه فسألَهُ عن ذلك فأنْكَرهُ بُسْرٌ وقالَ ما فَعَلْتُ .

قَالَ فالتَّفَتَ الوليدُ إلى الرجل فقال يا بُسْرُ هذا يَشْهَدُ عَليكَ بذلكَ فنظر إليه بُسْرٌ وقال له أَهَكذا قال نَعَمْ .

فَنَكَسَ رَأْسَهُ وجَعَل يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فقال اللَّهُمَّ قد شِهدَ بِها قد عَلِمْتَ أَنِي لم أَقُلُهُ فإنْ كُنْتُ صادِقًا فارِنِي به آية على ما قال فانْكَبَّ لِوَجْهِهِ فلم يَزَلْ يَضَطْرِبُ حتى مَاتَ .

عَن عَامِر الشَّعْبِيَ قال كَنْتُ جالِساً مَعَ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفيان فأَتِي بَرجُلٍ عَمْلُ مَانَشُكُ فِي قَتْلِهِ .

قال فَرَأَيْتُهُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِشَيَءٍ ما نَدِري ما هُوْ قال فَخلى سَبِيْلَهُ فقال بَعْضُ القوم لَقَدْ جِيءَ بِكَ وَمَا نَشُكُ فِي قَتْلِكَ فرأَيْنَاكَ حَرَّكْتَ شَفَتَيْكَ بِشَيءٍ ما نَدْري مَا هُو فَخليَّ سَبِيْلَكَ .

قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ رَبَّ إبراهيمَ ورَبَّ إسْحٰقَ ويَعْقُوبَ ورَبَّ جِبْرِيْلُ وميكائيلُ وإلَّهُ ومَنَزِّل التوارةِ والانجيل والزبور والفُرْقَانِ العظِيمَ إِذْرَأُ عَنِي شَرَّ زيَاد .

فخلي عَني .

عن عبداً لله بن رافع عن بَرْزَةَ إِبْنَةِ رَافِعِ قال فَلَمَّا جاء العَطاءُ بَعَثَ عُمَرَ إِلَى ذِينِ بِنتِ جحش بالذي لها فلما دخل عليها قالت غفر الله لِعُمَرَ لَغَيْرِيْ مِن أَخْوَاتِي كَانُوا أَقُوىَ على قَسْم هذا منى قالوا هَذَا كُلُهُ لَكِ .

قالتَ سُبْحَان اللَّهِ واسْتَتَرَتْ دُوْنَه بِثُوبٍ وقالت صُبُّوْه واطرحُوْا عليه ثوبًا فصَبُوْهُ وطَرَحُوا عليه ثوبًا .

فقالت لي أدخل يدك فاقْبضِي منه قبضةً فاذْهَبِي بَهَا إلى آل فُلان وآل فُلانِ وآل فُلانِ مِن أيتامها وذوى رحمها فَقَسَّمَتْهُ حَتَّى بَقيتْ منه بَقيَّة .

فقالَتْ لَمَا برْزَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَك والله لقد كان لنا في هذا حَظ قالت فلكم ما تَحت الثوب قالت فرفعت الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهما ثم رفَعَتْ يديْهَا فقالت اللهم لا يُدْركني عَطَاءٌ لِعُمَرَ بعد عَامي هذا قال فماتت قبل ذلك .

وعن الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد قال أرسل إليَّ الرشيد ذاتَ ليلة فحضرتُ إليه فلما دخلتُ عليه وجَدْتُ بَيْنَ يَديه ضُبَارَةَ سُيوفٍ وأنواع مِن آلاتٍ العذاب .

فقال يا فَضْل فَقُلْتُ لَبَيْكُ يا أُمِيرَ المؤمنين فقال عَليَّ بهذا الحِجَازِي يعني الشافعي رضِي الله عنه وهو مُغْضَبُ الساعة الساعة .

فخرجتُ وبي مِن الغم والحُزْنِ ما لا يُوصَف لِحَبَّتِي لِلشَّافعي لِفَصَاحَتِهِ وَبَراعَتِهِ وَعَقْلِهِ فجئتُ إلى بابه .

فَأُمَرْتُ مَن دَقَّ عليه البابَ فتَنَحْنَحَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُصَلِي فوقَفْتُ حتى فرغَ مِن صلاتِه وفَتَحَ البابَ فَسَلَّمْتُ عليه .

وقلْتُ له أَجَبْ أمِيْرَ المؤمنين فقال سَمْعًا وطَاعَةً وجَدَّدَ الوُضُوءَ وارْتَدَى وَرَكَعَ ركْعَتَين وخَرَجَ يَمْشِي فمِنْ شَفَقَتِي عليه قُلْتُ يا أبا عبدِالله قِفْ لِتَسْتَرِيْحَ بَيْنَهَ أَسْتَأَذنُ .

فَدخلتُ على أُمِيرِ المؤمنين فإذا هُوَ على حَالِهِ في غَضَبِهِ فلما رَآني قال أَيْنَ الحَجَازي .

قُلْتُ عندَ السِّتْر فقال مُرْهُ بالدُخُول فجئِتُ إليه وأُمَرْتُهُ بالدُخُولِ.

فَدَخَل يَمْشِي مُطْمَئنًا غَير فَزَع ولا خَائِفٍ ولا قَلِقٍ ولا مُنْزَعِج ثم بَدَأً يُحَرِّكُ شَفَتيَهِ وَوَجْهُهُ مُسَتنير .

َ فَلَمَّا دَخَلَ ويَصُرَ به أمِيْرُ المؤمنين قَامَ إليه قائمًا واسْتَقْبَلَهُ واعْتَنَقُه وجَعَلَ يُقَبِّلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وهَشَّ به ويَشَّ .

وقال مَرْحَبًا بأبي عبدالله لِم لا تَزُوْرَنَا وتكونَ عندنا فإني إليكَ مُشْتاق وأَجْلَسَه مَكانَه وقَعَدَ إلى جانبه وتَحَدَّثَ مَعَهُ سَاعَة .

ثم أمَرَ لَهُ بَبْدْرَةٍ مِن الذهب فقال الشافعي لا أَرَبَ لي فيه فسأله أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَبِلَه غَير مُكْتَرَثِ به « يَعْنَى ما هَمُّهُ » .

ثم أُمَرَنِي أَنْ أَرُدَّهُ إِلَى دَارِهُ وَأَنْ تُحْمَلَ البَدْرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فلما خَرَجْنا جَعَل يُعْطَى كُلَّ مَن رَآه وكلَّ مَنْ سَأَلَه يِمَيْنًا وشِمَالاً حَتَّى وصِل إلى مَنْزِله وما مَعَه منها شيء .

فلم دخل مَنزلَه واطْمَأَنَّ به الجُلوسُ قَعَدْتُ بَينَ يَدَيْه وقُلْتُ له يا أَبا عَبْدِالله قد عَرَفْتَ مَحَبَّتي لكَ وشفقِتي عليكَ وإني شاهَدْتُ غَضَبَ أُمِيرِ المؤمنين في ابْتداءِ طَلبَه إيَّاك .

ثم لَمَّا وَخَلْتَ عَلَيهِ رَأَيْتُ منه مِن التواضع والتَّودُد والاجلال والاكرام لَكَ مَا سَرَّني وكُنْتُ رَأَيتُكَ حَرَّكْتَ شَفَتَيْكَ عند دُخُولكَ عليه .

فَبَـاْلَذي سَكَّنَ غَضَبَهُ عَليكَ وسَخَّرَهُ إِلَّا مَا عَلَّمْتني مَا كُنْتَ تَقُولُ في دُخُولِكَ مَعِى عليه .

فقال حَدَّثَني نافُع عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأُهُ يَوَمَ الأَحْزَابِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَنَصَرَهُم على عَدُوهم .

وهُوَ هَذَا « شِهَد اللَّهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام » ثم قال وأنا أشْهَدُ به اللَّهُ وأَسْتَوْدعُ اللَّهَ هَذِه الشَّهادة وهذه الشهادة ودِيْعَة لي عندِ الله إلى يوم القيامة .

اللَّهُم إِنِي أَعَـُوذُ بِنُور قَدْسِكَ وعَظِيم ِ بَرِكَتِكَ وعَظَمَةِ طَهَارَتِكَ وبَرَكَةِ جَلَالَتِكَ مِن كُلِّ آفةٍ وعَاهَةٍ .

ومِن طَوَارقِ الليلِ والنهارِ مِن الجن والإِنس إلاَّ طارقاً يَطْرُقُ بِخَيرٍ يا رحمن .

اللهم أنْتَ غِيَاثِي فَبكَ اسْتَغِيْث وأنْتَ مَلاذي فَبكَ ألُوذ وأنْتَ عِيَاذِي فِبكَ أَلُوذ وأنْتَ عِيَاذِي فِبكَ أَعُوذُ يا مَن ذَلَّتُ له رِقَابُ الجَبَابرَةِ وخَضَعَتْ لَهُ أَعْنَاقُ الفَراعِنَةِ .

أُعُوذُ بِكَ مِن خِزْيِكَ ومِن كَشَفْ سِنْرِكَ ومِن نِسْيانِ ذِكْرِكَ والانْصِرَافِ عن شُكْرِكَ .

أنا في حِرْزِكَ وتَحْتَ كَنَفِكَ لَيْلِيْ وَنَهَارِي وَنَوْمِي وَقَرَارِي وَظَعْنِي وأَسْفَارِي وَحَرَكاتي وسَكَنَاتيْ وحَيَاتي وَجَمِيع ِ سَاعَاتي وأوقاتي .

ذِكْـرُكَ شِعَارِي وثنَاؤكَ دِثارِي أَشَهَد أَن لا إِله إِلا أَنْتَ وَلا إِلهَ غَيرُكَ وَلا إِلهَ غَيرُكَ وَلا أَنْ فَعَرُكَ وَلا مَعْبُودَ سِوَاكَ .

سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ تشريفًا لِعَظَمَتِكَ وتَكْرِيْمًا لِسُبُحَاتِ وجْهِكَ وإقراراً بِصَمْدَانِيَّتِكَ .

َ واعْـتَرافًا بوَحْـدَانِيَّتِـكَ وتَنْـزِيهًا لَكَ عَمَّا يَقُـولُ الكافِرون والظَالمون والظَالمون والجاحدُونَ تَعَالَيْتَ عن ذلك عُلوًا كبيراً .

اللهم أجِـرْنِي مِن خِزْيكَ ومن شَرِّ عِبادِكَ واضْرِبْ عَلِيَّ سَرادِقاتِ حِفْظِكَ وأَدْخِلْنِي فِي حِفْظِكَ وعِنايتكَ وجُدْ عليَّ مِنكَ بخير يا أرحم الراحمين .

إِلَّي كَيْفَ أَخَافُ وَأَنْتَ أَمَلِي أَمْ كَيْفَ أَضَامُ وعَلَيْكَ تَوكُلِي أَمْ كَيفَ أَقْهَرُ وَأَنْتَ عِمَادِي ضَرَبْتُ وَجْهَ وَأَنْتَ عِمَادِي أَمْ كيفَ أَعْلَبُ وعَلَيْكَ في كُلِّ الْأُمورِ اعْتِمَادِي ضَرَبْتُ وَجْهَ كُلِّ حَاسِدٍ حَسَدُ وَرَاصِدٍ رَصَدُ وظالم كَنَد ، ب ﴿ قل هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَمد لم يَلد ولم يُولد ولم يَكُن له كُفْوًا أحد ﴾ . انتهى .

رُويَ أَنَّ سُفْيَان الثوري رحمه الله كان يَعِظُ الناسَ ويُشَوِّقَهُم إلى الله ، ويُرَغِبُهم في ثوابهِ ويُحَذِّرُهُم مِن عِقَابهِ .

وكان الناسُ يَخْتَلِفُونَ إِليه ، فَصَعِدَ يَومًا مِنْبَرهُ على عَادَته .

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِ الجُلُوسُ وأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم رَفَعَتْ إليْهِ إِمْرَأَةً وَرَقَةً .

فَلَمَا قَرَأُهَا تَغَيَّرَ لَوْنُه وبَكَى بِكَاءً شَدِيْدًا ، ثم نَزَل ولم يَتَكَلَّمْ .

فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ ومَن يَعِز عَليه أَن يُخْبِرهم بِما في الوَرقَةِ الَّتِي رَفَعَتْهَا المرأةُ عِنْدَ

ما أرَادَ أَنْ يَعِظَ الناسَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِم فإذا فيها مكتوب ما يلي:

يا أَيُها الرَّجُلِ اللَّعَلِّمُ غَيْرَةً هَلَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذا التَّعْلِيْمُ تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ مِن الضِنَى كَيْمَا يَصِحُ به وأنْتَ سَفِيْمُ وَنَراكَ تُلْقِحُ بالرَّشَادِ عُقُولَنَا عِظْتَ وأَنْتَ مِن الرَّشَادِ عَدِيْمُ فأَبْدأُ بِنَفْسِكَ فانْهَهَا عن غَيِّهَا فإذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فأَنْتَ حَكَيْمُ فَهُنَاكَ يُقْبِلُ ما تَقُوْلُ ويُقْتَدِي بالرَّأي منكَ ويَنْفَعُ التَّعِلْيُمُ فَهُنَاكَ يُقْبِلُ ما تَقُوْلُ ويُقْتَدِي بالرَّأي منكَ ويَنْفَعُ التَّعِلْيُمُ

فَلَمَّا قَرَأُهَا بَكَى بُكاءً شُـدَيْدًا حَتَّى أُغْمِىَ عَليه فلما أَفاقَ قَالُوا لَهُ أَنْتَ كَلامُكَ مَوْزُون وعِرْضُكَ إِن شاء الله مَصُون تَشْفِى القلوب إذا أرادَ اللَّهُ بَوَعْظك وتُسَلَّى المحزون .

فكيفَ يُؤَثُّر فيْكَ هَذا الكلام ، فبكى وقال أنا ما أَصْلَحِ أَنْ أَتَكَلَّم على

رُؤوسِ الناسِ ، وأنا أعْرَفُ بِنَفْسِي مِن غَيري ، وفاضَتْ عَيْنَاه وقيل أنه ما عادَ بَعْدَ ذلكَ حتى مَاتَ رحَمُهُ اللَّهُ .

إخواني أَفَلَا تَنظرون إلى قُلُوب هؤلاء الأقوام كانَتْ قُلُومُهم مِثْلَ

اَلزُجَاجَةِ رَقِيْقَةً يُؤَثِّرُ فيها الوَعْظُ والكلام . ونحن نَسْمَعُ المواعِظَ ولا تُؤثِّرُ في قُلُوبنا ولا نَعْسلُ بهاءِ الدمُوعِ دَرَنَ ا ذُنُوبِنَا بَلْ نَتْرَكُ مَا يَنْفَعُنَا ورَاءَ ظُهُوْرِنَا ونُقْبِلُ على اللَّهْو والمنكر والأباطيل كما

قيلَ عن بعضهم يُوَبخُ نَفْسَهُ .

قُلُوبٌ بِذِكْرِ الوَعْظِ تَزْدَادُ قَسْوَةً

فلا الوَعْظُ يُجْدِي لا ولا العُتْبُ يَنْفَعُ تَلِيْنُ فلا تُصْغِي ولا تَتَخَشُّعُ أُلِيْنُ مَقَالًا في الكَلام لَعَلِّهَا إِذَا قُلْتُ هَذَا مَدْرَجُ القَومِ فَادْرُجِي يَقُولُ الْهَوَى حَدَّثْتَ مَنْ لَيْسَ يَسْمَعُ وإِنْ عَرَضَتْ يَوْمًا إِلَى الناسُ شَهُوَّةٌ ۚ تَراهَا إِلَى مَا يُغْضِبُ الرَّبَ تُسْرِّعُ وأَنْ لَيْسَ للإِنسانِ إلا الذي سَعَى وكُلِّ مُجَازَى بالذي كان يَصْنَعُ

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ المعصِيَةُ ولَا تَنْفَعُه الطَّاعَةُ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْم الغَفْلَةِ وَنَبّهنا لاغْتنَام أَوْقَات المُّهْلَة وَوَفَّقْنَا لِمَالِحِنَا واعْصِمْنَا مِنْ قَبَائِحِنا وذُنُوبِنا ولا تُؤاخِذْنَا بِمَا انْطَوَتْ عليْهِ ضَمائِرُنا واكَنَّتُهُ سَرَائِرُنا مِنْ أَنْواع القَبَائِحِ والمَعائِب التي تَعْلَمُها مِنَّا واغْفِرَّ لَنَا ولِوالِديْنَا ولِجميعِ الْمُسْلِمينَ الأحياءِ مِنهُمْ والميتِينَ برَحْمَتِكَ يَا أُرحْمَ الرَّاحِمِينَ وصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

#### ( فَصْلَ )

من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتِك من الطاعات وترك الندم على ما فعلته مِنَ الذنوب والزلات .

وقد جاء في الخبر من سَرَّتُهُ حَسَنَتُه وسَاءَتُهُ سَيئَتُهُ فهو مؤمن . فإذا لم يكن العبدُ بهذا الوصف فَهُوَ مَيِّتُ القلب . وإنها كان ذَلِكَ مِن قبل أن أعمال العبدِ الحَسَنَةِ عَلَامةٌ على وُجُودِ رِضَى الله عنه .

وأنَّ أعماله السيئة عَلامةٌ عَلَى وجُودِ سَخَط اللَّهِ عليه .

فإذا وفَّقَ اللَّهُ عَبْدَهُ لِلْأَعِهِالِ الصالحة سَرَّهُ ذَلَكَ لَأِنَّه علامةٌ على رضاهُ عنه وغلب حينئذِ رَجَاؤه .

وإذا خَذَلَهُ وَلِم يَعْصِمْه فَعَمِل بِالمَعاصِي سَاءَهُ ذلكَ وَأَحْزَنَه لَأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَامَةٌ على سَخطِه عليه وغَلَبَ عليه حِيْنَئِذٍ خَوْفُهُ .

والرجاء يَبْعَث عِلَى الجِدِ والاجتهادِ في الطاعات غالباً.

والخوف يَبْعَثُ على الْمُبَالَغَةِ في اجْتَنَابِ الْمَعَاصِيْ والسَّيِئَآت.

وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال بينها نحن عند رسول الله علية إذ أتاه آتٍ .

فلم حاذانا ورَأَى جَمَاعَتَنَا أَناخِ رَاحِلَتُهُ ثم مَشى إلى النبي عَلَيْ فقال يا رسول الله أَوْضَعْتُ رَاحِلتِي مِن مِسِيرةِ تِسْعِ فَسَيَّرْتُهَا إليكِ سِتاً .

وأَسْهَرْتُ لَيْلِي وأَظْمَأَتُ نهارِي وانْضَيْتُ راحِلِتِيْ لِأَسْأَلَكَ عن اثنتين أَسْهَرَتَاني .

فقال له النبي ﷺ مَنْ أَنْتَ قال زَيْدُ الخيل قال بل أَنْتَ زيد الخير . سَلْ فَرُتَ مُعْضِلَةٍ قَدْ سَأَلْتَ عنها .

قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَن عَلَامَةِ الله فيمن يريد وعلامتِهِ فيمن لا يُرِيْد . فقال النه يَرَافِقُ مَحْ مَحْ كيف أَصْبَحْتَ يا زَيْدُ .

فقال النبي ﷺ بخ يخ كيف أَصْبَحْتَ يا زَيْدُ . قال أَصْبَحْتُ الذي يُعْمَل به . قال أَصْبَحْتُ أَحبُ الخَيْرَ وأَهْلَهُ وأُحِبُ أَن يُعْمَل به .

وإذا فاتنيْ حَنَّيْتُ إِلَيهِ وإذا عَمِلْتُ عَمَلًا أَيْقَنْتُ بِثُوابِهِ .

قال هِي بَعَيْنِهَا يا زَيْد .

ولَوْ أَرَادَّكَ اللَّهُ لِلْأَخْرَى هَيَّاكَ لها ثم لا يُبَالِي في أَيَّ وادٍ هَلكْتَ . قال زيد حَسْبِيْ حَسْبِيْ ثم ارْتَحَل فَلَمْ يَلْبَثْ .

من علامات التوفيق دُخُولُ أَعْمالِ البرعَليكَ مِن غيرِ قَصْدٍ لَهَا . وصَرْفُ المعاصي عنكَ مع السعي إليها ..

وفَتْحُ اللَّجاءِ والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال .

واتباعُ السيئة بالحسنة .

وعِظَمُ الذنب في قَلْبِكَ وإن كان مِن صغائر الذُنوب .

والاكثار من ذكر الله وحمده وشكره وتنزيهه والثناء عليه .

والاستغفار وشهود التقصير في الاخلاص وشهُوْدُهُ الغفلة في الأذكار والنقصان في الصدق والفتور في المجاهدة وقلة المراعات في الفقر .

فتكون جميع أحواله عنده ناقصة على الدوام ويَزْدَاد فَقْرًا والتجاء إلى الله في قصده وسيره .

ومن علامات الخذلان تَعَسَّرُ الطاعات عَلَيْكَ مَعَ السَّعي فيها ودُخُولُ المعاصي عليكَ مَعَ هَرَبكَ مِنَها .

وغلْقُ باب الإلتجاءِ إلى الله وتَركُ التضرع له وتركُ الدعاء واتباعُ الحسنة السيئآت واحتقارُك لِذُنُوبك وعَدَمُ الاهتهام ِ بها وإهمالُ التوبة والاستغفار ونِسْيَانُ لرَبَّكَ .

قال بَعْضُهم في مُنَاجَاتِه لِرَبِّه إلهي وسَيِّدىٰ ومَوْلاي وعِزْتكَ وجَلالِكَ مَا أَرَدْتُ بِمَعْصِيَتِكَ خُالَفَتَكَ ، وَمَا عَصَيْتُكَ إِذْ عَصَيْتُكَ وَأَنَا بِكَ جَاهِلٌ ، ولا بعَقُوبتك مَسْتَخِف ، ولكِنْ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِي ، وغَلَبَتْ عَلِيَّ شِفْوَتِ ، وَاعْتَرَرْتُ بِسِتْرِكَ المُرْخِي عَلِيَّ فَعَصَيْتُكَ بِجَهْلِيْ وَخَالَفْتُكَ بِسَفَهِي واسَوْأَتَاه مِن الوَّقُوف بَين يَدَيْكَ واخَجَلاه مِن العَرْضِ عَلَيْكَ ، فَكُمْ أَتُوب وأَعُود ، وأَعَاهد وانْقُض العُهُود .

خُنْتُ العُهُودَ وقد عَصَيْتُ تَعَمَّدَا وَاخَجْلَتِيْ وَفَضِيْحَتِيْ مِنْهُ غَدَا وَاخَجْلَتِيْ وَفَضِيْحَتِيْ مِنْهُ غَدَا وَاخَجْلَتِي مِنْ مُنْ يَرَانِي دَائِمَا أَعْصِيْ وَيَسْتُرُنِي على طُول الْلَدَا

لَمْ يَنْتُبُه مِن قَبْل أَنْ يأتي الرَّدَى فلَينْدَمَنَّ المُذْنِبُ العَاصِي إِذَا وَاعْلَمْ بَأَنَّكَ لا تكُونُ مُخَلَّدَا مَا الْأَمْرُ سَهْلُ فاسْتَعِدَّ إلى اللِّقَا كَرْبِ الحِسَابِ وأَنْتَ عَبْدًا مُفْرَدَا واذكُرْ وقُوفَكَ في المَعَادِ وأَنْتَ في وأَطَعْتَ شَيْطَانَ الغوَايَة والعِدَا سَوَّفْتَ حَتَّى ضَاعَ عُمْرُكَ بَاطِلًا باب الكَريْم وَلُذْ بِهِ مَتَفَرّدَا فَانْهَضْ وتُبْ مَّا جَنَيْتَ وقُمْ إلى واعْسِرَمْ وتُبُ وَاحْذَرْ تَكُنْ مُتَرَدَّدَا وادْعُوهُ في الأسْحَارِ دَعْوَةَ مُذْنِب عَفْوًا ومَغْفِرَةً بِهَا كَيْ أَسْعَدَا واضْرَعْ وقُلْ يَا رَبُّ جِئْتُكَ أَرْتَجِيّ فلَعَلُّ رَحْمَتُهُ تَعُم فإنَّهَا تَسَعُ العِبَاد ومَنْ بَغي ومَن اعْتَدى وإِذَا أَرَدْتَ بِأَنْ تَفُوزَ وَتَتَّقِي نارَ الجَحِيم وحَرَّهَا الْتَوَقِّدَا أُخْلِصْ لِمِنْ خَلَقَ الْخَلَائِقَ واعْتَلَى فَوْقَ السموات العُلِي وتَفَرَّدَا ثم الصلاةُ على النبي مُحَمَّدٍ خَيْرِ الوَرَى نَسَبًا وأَكْرَمَ عَعْتَدَا

اللهم يا عظيم العفو ، ياوَاسِعَ المغفرة ، يا قريب الرحمة ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لنا العافية في الدنيا والآخرة .

اللهم ياحيُّ ويا قيوُّم فَرِّغْنَا لما خَلَقْتَنَا له ، ولا تُشْغِلْنَا بها تَكَفَّلْتَ لنا به ، واجعلنا عَّن يُؤمِنُ بلقَائِك ، ويَرْضَى بقَضَائِك ، ويقنعُ بعطائك ، ويَرْضَى بقضَائِك ، ويقنعُ بعطائك ، ويخشَاكَ حَقَّ خَشْيَتك .

اللهم اجْعَلْ رِزْقَنَا رَغَدًا ، ولا تشمِتْ بنَا أَحَدًا .

اللهم رَغُبْنَا فيها يبقى ، وزهدنا فيها يَفَنى ، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ، ولا يُعَوَّلُ في الدين إلا عليه .

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام ومُلْكِكَ الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا وما لا نهتم به وأن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## (فَصْلُ)

قال بعض العلماء : إعْلَمْ أَنَّ للعالم العامل بعِلْمِهِ حقيقةً علاماتٍ وأماراتٍ تُفَرِّقُ بينَه وبَيْنَ عُلماءِ اللِّسَانِ المُخَلِّطِيْنُ المتبعين لِلْهَوى المؤثرينَ لللهُنيا على الآخرة المحبين للظهور والشهرة .

فمن علامات العالم الحقيقي المُمْتَازِ أَنْ يَكُونَ مُتَواضِعاً خائِفاً وَجِلاً مشْفِقاً مِن خَشَيةِ الله زاهِداً في الدنيا قانِعاً باليسير منها بَعْيداً عن الحَسَدِ والعُيْبة والنَّميْمة والمُداهنة .

مُلْتَمِساً لِلْفُقَراءِ الْمُتَمَسِّكِين بدِينهم الخالية بُيُوتُهم مِن الملاهي والمنكرات الذين ليس لهم مَوَارد ولا مَسَاكِن لِيسْعِفَهم بها يَقْدِرُ عليه مِن مَالٍ وجاهٍ .

ناصِحاً لِعِبادِ اللَّهِ شَفِيقاً عليهم رَحِيْهاً بهم ، وآمِراً بالمعروف فاعِلاً لهُ وناهياً عن المنكر ، ومُجْتَنَباً لَهُ ومُسارعاً في الخيرات ملازماً للعباداتٍ .

دَالًا على الخَير دَاعِياً إلى الهُدَى ، ذَا صَمْتٍ وتَواْدَة وَوَقار وسَكُيْنَةِ .

حَسَنُ الْأَخْلَاقَ ، واسِعَ الصَّدْرِ ، لَيْنَ الجَانِب ، غَفُوض الجَنَاحِ للمؤمنين ، لا مُتَكِبَرا ، ولا مُتَجَبِّرا ، ولا طامِعاً في الناس ، ولا حَرِيْصاً على الدنيا ، ولا مُؤثراً لها على الآخرة .

ولا مُنْهَمِكاً بجمع المال ، ولا غشَّاشاً ، ولا مُقَدّماً للأغنياء على الفقراء ، ولا مُرائِيًا ، ولا مُحِباً للْولايات .

وبالجملة فيكون مُتَّصفاً بجميع ما يحثُه عليه الكتاب والسنة ، مؤتمرا بها يأمرانه به مِن الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة .

مُجَانِبًا لما يَنْهَى عنه كتابُ الله وسنةُ رسول الله ﷺ من الأخلاق والأعمال المذمومة .

وهذه صفات ينبغي أن يَتَّصِفَ ويَتَحَلَّى بها كُلُّ مؤمنٍ ، إلا أنَّ العَالِمَ وَطَالبَ العِلم أَوْلى أن يَتَّصِفَ بها ويُحَافِظَ عليها ويَدْعُوْ إليها . وينْبَغِي لِلْعَالِم أَنْ يكونَ حَدِيْثُه مَعَ العَامَّةِ في حال مُخَالَطَتِهِ لهم في بَيانِ السَوَاجِبَاتِ والمُعَابِ والعقابِ على السَوَاجِبَاتِ والمُحَرَّمَاتِ ونَوافِل الطاعاتِ وذكر الثواب والعقاب على الاحسان والإساءة .

ويكون كلامه بعبارة يعرفونها ويفهمونها ، ويبين لهم الأمور التي هم ملابسُون لها .

ولا يَنْبَغِي له أن يَسْكُت حتى يُسْأَل وهو يَعْلم أنهم مُحْتَاجُون إليه أو مضطرون له والله الموفق .

وقال آخَرُ إِخْواني إعلموا أن صلاح الأمة وفسادها بصلاح العلماء وفَسَادِهِم وأن مِن العلماء رحمةً على الناس يَسْعَدُ مَن إقتدى بهم وأن مِن العلماء فِتنة على الأمة يَهلِكَ مِن تأسى بهم .

فالعالم إذا كان عاملا برضوان الله مؤثراً للآخرة على الدنيا فأولئك خلفاء الرسل عليهم السلام والنصحاء للعباد والدعاة إلى الله فيسعد من أجابهم ويفوز من اقتدى بهم ولهم مثل أجر المتأسين بهم .

وتلى بعض أهل العلم قول الله تعالى ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعى إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ .

فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أَجَابَ اللَّه في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين إنه خليفة الله .

يا قوم فبمثل هذا العَالِم اقتدوا به وتأسوا تسعدوا ألا أن صِنْفاً من العلماء رضوا بالدنيا عوضاً عن الآخرة فآثروها على جوار الله تعالى ورغبوا في الاستكثار منها وأحبوا العلو فيها .

فتأسَى بهم عالمٌ مِن الناس وافْتَتَنَ بهم خَلْقٌ كَثِيرِ أَوَلَئك أُسوءُ فِتنة على الأمة ، تراكوا النصح للناس كيلا يفتضحوا عندهم .

لقد خسروا وبئسها اتجروا واحتملوا أوزارهم مع أوزار المتأسين بهم فهلكوا وأهلكوا أولئك خلفاء الشيطان ودعاة إبليس أقل الله في البرية أمثالهم .

وقال بعض العلماء من إزداد بالله علماً فازداد للدنيا حباً ازداد من الله بعداً وقال إذا كان العالم مفتوناً بالدنيا راغباً فيها حَريْصاً عليها فإن في مجالسته لَفِتْنَةٌ تَزِيدُ الجاهل جهلاً وبفتن العالم يَزيدُ الفَاجرُ فُجُوراً ويَفْسُدُ قَلْبُ المؤمن .

قال الفُضَيلُ بن عياض رحمه الله إني لأرحم ثَلاثةً عَزِيْزَ قَوْمٍ ذَل وغَنِياً افْتَقَر وعَالِلًا تَلْعَبُ بهِ الدُنيا وأنْشَد بَعْضُهم :

عَجِبْتُ لَبْتَاعِ النَّلِلَةِ بِالْهُدَى وَمَٰن يَشْتَرِي دُنْيَاهُ بِالدِّيْنِ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ مِنْ هَٰوَ مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ مِنْ هَٰوَ مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ مِنْ هَٰوَ مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُ

وقبال أَحَدُ الغُلَماء أَقَلَ دَرَجَاتِ العَالِم أَنْ يُدْرِكَ حَقَارَةَ الدُنْيَا ، وَخِسَّتَهَا ، وكُدُورَتَهَا ، وانْصِرَامها ، ويُدْرِكَ عِظَمَ الآخِرَة ، وصَفَاءَهَا ، ودَوَامَهَا .

وأَنْ يَعْلِم أَنَهُمَا مُتضَادَتَان ، وأنَّهُما ضَرَّتَانِ ، مَتَى أَرْضَيْتَ وَاحِدَةً أَسْخَطْتَ الأُخْرَى .

وكِفَتَا مِيْزانِ مَتَى رَجَحَتْ إِحْدَاهُما خَفَّتِ الْأُخْرَى وَكَالْمُسْرَقَ وَالْمَغِرِبِ مَتَى قَرُبْتُ مِن أَحَدِهما بَعُدْتَ عن الآخَر .

ومن عَلِمَ ذَا كُلَّهُ ثم آثر الدُنْيَا على الأَخِرةِ فهو أَسِيرُ الشيطان قد أَهْلَكَتْهُ شَهْوَتُه ، وغَلَبَتْ عليه شقْوَتُه .

فكيفَ يُعَدُّ مِن العُلَهَاء مَن هَذِه دَرَجَتُه وَحَقِّ الحَقِّ لأَعْجَبُ مِن عَالَمٍ يَعْفَلُ عِلْمَهُ سَبِيْلًا إلى خُطَامِ الدُنْيَا .

وَهُوَ يَرَى كَثِيْراً مِن الجُهَال وصِلُوا مِنَ الدُّنْيَا مَا لا يَنْتَهِيْ هُوَ إليهِ فإذا كَانَتُ الدُنيا تَنالَ مَعَ الجَهْل ، فها بَالُنَا نَشْتَرِيْهَا بِأَنْفَسِ الْأَشْيَاءِ ، وهو العِلْمُ فَيَنْبَغِي أَن يَقْصُدَ بِالعلم وَجْهَ اللَّهِ تعالى إَنتهى .

وخِتَامًا فَقَد تَقَدَّمَ مَا يَنْبَغِي أَن يَتَّصِفَ بِهِ الْعَالِمُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبُهُ لَأَنّ الْمُعْصِيَةَ مَعَ الْعلم تَكُوْنُ أَعْظَمَ مِن الْمُعْصِيَةِ مَعَ الجَهْلِ ولِلذَلِكَ يَزِلُ بِزَلَةِ الْعَالِم عَالَمٌ لِأَنَّه قُدُوةً ولِذَلِكَ كَانَ بَعْضُ الْعَارِفِين يَتَفَقَّدُ نَفْسَهُ ، ولا يَظْهُر لَتَلامِيْذِهِ والنَّاسِ إِلَّا على أَشْرِفَ الأَحْوَالِ ، خَوْفًا أَنْ يُقْتَدَى بِهِ في سَيئها ، أَوْ يُسَاءُ الظَّنُ بِهِ فلا يُنْتَفَعُ بِهِ ، فعلى الْعَالِم أَنْ يَنكَفَّ عن الْكَبَائِرِ والصَّغَائِر .

قال بعض العلماء:

أَيُّهَا العَالِمُ إِيَّاكُ الزَّلَلْ واحْذَر الْهَفْوَةُ والخَطْبَ الجَلَلْ هَفْوَةُ العَالِمِ مُسْتَعْظَمَةُ إِذْ بِهَا أَصْبَحَ فِي الْخَلْقِ مَثَلْ وعَلَى زَلَّتِهِ عُمْدَتُهُمْ فَبِهَا يَعْتَجُ مَن أُخْطَأ وزَلُ لا تَقَلْ يَسْتُرْ عَلِيَّ العِلمُ زِلِّتي بَلْ بِهَا يَحْصُل فِي العِلْمِ الخَلَلْ فَهْيَ عِنْدَ اللَّهِ والناسُ جَبَلْ كُلِّ مَا دَقٌ مِن الْأَمْرَ وَجَلْ كُلِّ مَا دَقٌ مِن الْأَمْرَ وَجَلْ إِنْ تَكُنْ عِنْدَكَ مُسْتَحْقَرَةً لَّيْسَ مَنْ يَتْبَعُهُ العَالَمُ في مِثْلُ مَنْ يَدْفعُ عَنْهُ جَهْلُهُ إِنْ أَتِّى فَاحِشَةً قيل قَدْ جَهلْ انْظُر الأنْجُمَ مَهْمَا سَقَطَتْ مَن رآها وهْيَ تَهْويْ لَمْ يُبَلْ فإذاً الشمسُ بَدَتْ كاسفَةً وجلَ الخَلْقُ لَهَا كُلَّ الوَجَلْ وتَرَاءَتْ نَحْوَهَا أَبْصَارُهُمْ في انْزعَاجِ واضْطَرابِ وَوَجَلْ وسَـرَى النَّقْصُ لَهُمْ مِن نَقْصها فغَدَتُ مُظْلِمَةً منْهَا السبل وكذا العَالِمُ في زَلَّتِهُ يَفْتِنُ العَالَمَ طُرًا ويُضِلُ موعظة : قَالَ بَعْضُهُم إِخْوانِي ذَهَبَ الصَّالِحُونَ والعُلمَاء المُجتهدون ولم

تَذْهَبْ آثارُهُم وَمُحِيَتْ رُسُومُهُم ولَمْ تُمْحَ مَحَاسِنُهُم وأَخْبَارُهم . ومَا مَاتَ مَن تَبْقَى التَّصَانِيْفُ بَعْدَهُ مَخْلَدةً والعِلْمُ والفَضْلُ ولْـدُهُ آخر : ومادَامَ ذِكْرُ العَبْدِ بالفَضْلِ باقِيًا فَذَلِكَ حَيٌ وهو في التُرْب ذاهِبُ

كان الإمامُ أَحْمَدُ بُقَدِّرُ الشافعي رضي الله عنها ويَذْكُرهُ كَثِيْراً ويُثْنَي عليه وكانَتُ له إَبْنَةُ صَالِحَةً تَقُومُ الليل وتَصُومُ النهارَ وتُحِبُّ أَخْبَارَ الصالحين .

وتَودُّ أَنْ تَرى الشَافِعي لِتَقْدِيرِ الإمامِ أَحْمَدَ لَهُ فَاتَّفَقَ مَبِيْتُ الشافِعي عنده فَفَرحَتِ البنْتُ بذلِكَ طَمعًا في أَنْ تَرَى أَفْعَالَهُ وتَسْمَعُ مَقَالَهُ .

فَلَهَا كَانَ اللَّيْلُ قَامَ الإمامُ أُحمد إلى صلاتِهِ والإمامُ الشافِعي مُسْتَلْقٍ على ظهره والبنتُ تَرْقُبُهُ لِتَنْظُرَ عَمَلَهُ حتى الفجر.

فق الَّتْ لَأَبْيهَا أَنْتَ تُقَدِّرُ الشافِعي وتثني عليه وما رأيتُه صلى في هَذِه الليلة ولا سَمعْتُ له ذِكْرًا ولا ورْدًا .

فَبْيَنَهَا هم في الحديث إذا قام الشافعي فقال لَهُ أَحْمَدُ كَيْف كانَتْ لَيْلَتُكَ فقال مَا رَأَيْتُ لَيْلَتُك فقال مَا رَأَيْتُ لَيْلَةً أَطْيَبَ منها ولا أَبْرَكَ ولا أَرْبَحَ فقال كَيْفَ ذَلِك .

قال لأني رَتَبْتُ في هَذِه الليلة مائة مَسْأَلة وَأَنا مُسْتَلْقٍ على ظهري كُلُها في مَنَافِع المسلمين ثم وَدَّعَهُ ومَضَى .

فقال أحمدُ لابْنَتِهِ هذا الذي عَمِلَهَ اللَّيلَةَ وهو نائم أَفْضَلُ مِمَّا عَملتهُ وأنا قائم .

يا هَذَا تَيقَظْ كَانَتْ حَرَكَاتُهُم وسَكَنَاتُهُم لِلَّهِ وذِكْرهُم وفكرهم فيما يُقَرّبُهم إلى الله .

فَقَيَامُهُم طَاعَةٌ ونَومُهُم إعَانَةٌ على الطَّاعَةِ وذِكْرُهُم تَسْبِبْحٌ وتَحْمِيْدٌ وسُكُونَهُم فِكْرٌ وعِلْمُهم شِفَاءٌ .

قُومٌ إِلَى اللَّهِ سَارُوا بِالعُلُومِ عَلى نَجَائِبِ الفِكْرِ رُكْبَانًا وَوُحْدَانَا وَوُحْدَانَا وَوُحْدَانَا وَوُحْدَانَا وَوُحْدَانَا وَفَارَقُوا الْأَهَلِ وَالْأُولَادَ واغْتَرَبُوا وقَدْ جَفَوْا فِي طِلابِ العِلْمِ أَوْطَانَا حتى انْتَهوا مُنْتَهى عِلْم ومَعْرِفَةٍ وذِكْرُهُم عَطَّرِ البُلْدانَ إعْلانَا هُمُوا الْأَثْمَة لا زَالَتْ عُلُومُهُمُوا تُبْدِيْ لِنَا شِقِهَا رَوْحًا ورَيْحَانَا هُمُوا الْأَثْمَة لا زَالَتْ عُلُومُهُمُوا تُبْدِيْ لِنَا شِقِهَا رَوْحًا ورَيْحَانَا

وقال آخُرُ :

هُمُ العُلَمَاءُ المُخْلِصُونَ لِرَجِمْ فَخُذْ واقْتَبِسْ مِن عِلْمِهِمْ مُتَأَدِّبَا فَإِنْ كُنْتَ أَهْلاً حُزْتَ كُلَّ فَضَيْلَةٍ ونِلْتَ مَقَامًا فِي الأنامِ ومَنْصِبَا وَسَاعَدَك الرحمنُ منْهُ بِفَضْلِهِ وصَارَ لَكَ الدِّيْنُ الْحَيْفِ مَذْهَبَا اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الأَيْهَانِ وَثَبَّتُهَا عَلَى قَوْلِكَ الثَّابِتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخِرَةِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ وَتَوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِ الأَكْرَمِ الْأَكْرَمِ الْأَكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَيْنَ .

#### نصائح وفوائد ومواعظ

قال أحد العلماء إعلم أنه لا يسلم إنسان من النقص إلا مَن عصمه الله كالرسل قال الله جل وعلا عن الإنسان ﴿ إنه كان ظلوما جَهُولا ﴾ . وقال ﷺ « كل بني آدم خَطًا وخير الخطائين التوابون » فمن خَفِيتُ عليه عُيُوبُهُ فَقَدْ سَقَط .

وصَارَ مِن السَّخَفِ والرزَالَةِ والخِسَّةِ وضَعْفِ التَّمْييزِ والعَقِل وقِلَّةِ الفَهْمِ بِحَيْثُ لا يَتَخَلَّفُ عنه مُتَخَلِّفٌ مِن الرَّذَائِل .

وعليه أن يَتَدَارَكَ نفسه بالبَحْثِ عن عُيُوبهُ والسُؤال عنها بدِقَةٍ وأكثرُ مَن يَفْهَمُ عُيُوبَهُ والسُؤال عنها بدِقَةٍ وأكثرُ مَن يَفْهَمُ عُيُوبَ الإِنسان أَعْدَاؤُهُ لأنهم دائماً يُنَقِبُونَ عنها .

وكذلكَ الأصدِقَاءُ الناصحين الصَّادقين المنصفين يَفْهَمُونها غالباً.

فالعَاقِل يشْتَغِلُ بالبَحْثِ عنها والسَّعْي في إزَّالتَها ولا يَتَعَرَّض لِعُيُوبِ الناسِ التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من باب النصيحة .

كَمَا لُو رَآى إنسانا مُعْجَبًا بنَفْسِهِ فَيُنْدِي لَهُ النُصْحَ وجهاً لِوَجْهِ لَا خَلْفَ ظَهْرِهِ . فإنه من الغِيْبَةِ إِلَّا مَن كان مُجَاهِرا .

واحْذِرْ أَن تقارن بَيْنَكِ وبينَ مَن هو أِكثرَ منْكَ عُيَوبًا فتسْتَسْهِلُ الرَّذَائِلِ وتهَاوَنُ بعُيُوبِكَ .

لكن قارَنْ بينَ نَفْسِكَ ومَن هُو أفضلُ مِنكَ لِتسْلَم مِن عُجْبِكَ بِنَفْسِكَ وَتِفُيْقَ مِن عُجْبِكَ بِنَفْسِكَ وَتِفُيْقَ مِن دَاءِ الكِبر والعُجْبِ الذي يُوَلِّدُ عليكِ الاسْتِحْقارَ والاسْتِحْفَافَ بالناس مِعَ العِلم بأن فيهم مِن هُو خَيْرٌ مِنك .

فإذا اسْتَخْفَفْتَ بِهِمْ بِغير حَقِ اسْتَخَفُّوا بك بحق لأن اللَّهِ جلا وعلا وتقدس يقول ﴿ وَجَزَاءُ سَيئةِ سَيئةً مثلها ﴾ .

فَتُسَبِبْ على نَفْسِكَ أَن تكون أَهْلًا لَلإِسْتِخْفافِ بِكَ مَعَ مَا تَجْنِيْهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الذنوب وطَمْس مَا فيكَ من فضيلة .

فإنْ كُنْتَ مُغْجَبًا بِعَقْلِكَ فَفَكَرْ وتأمل في كُلِّ فكْرَةِ سُوْءٍ تَحِلُ بِخَاطِرِكَ وفي أَضَالِيل الأمَاني الطائفة بكَ فإنكَ تَعْلم نقصَ عَقْلِكَ حِيْنَئِذِ .

وإنْ أَعْجِبْتَ بَآرَائِكَ فَتَأَمَّلُ وَفَكِّرْ فِي غَلَطَاتِكَ وَسَقَطَاتِكَ وَاحْفَظْهَا وَتَذَكَّرِهَا وَلا تَنْسَهَا .

وفي رَأْيٍ كُنْتَ تراهُ صَواباً فَتَبَيَّنَ لَكَ خَطُوْكَ وصَوَابُ غَيرِكَ والغالِبُ أَن خَطَاكِ أَكْ تَطَالِبُ أَن خَطَاكِ أَكْثَرُ مَن الصَّواب .

وهكذا تَرَى الناسَ غيرَ الرُّسُل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وإنْ أعْجَبْتَ بِعَمَلِكَ فَتَفَكَّر فِي مَعَاصِيْكَ هَلْ بَيْتُكِ خَالَ مِن الملاهي والمنكرات مثل الصور والتلفاز والمذياع وأغانيه والمجلات والجرائد التي فيها صور ذوات الأرواح .

وهَلْ هُو خالٍ مَنِ الأولاد الذي لا يَشهدون الجهاعة وهَلْ أنت سَالُمٌ مِن الغِيْبَةِ وإخلاف الوعد والكذب والحَسَد والكِبر والرياء .

والعُقُوق وقطيعة الرحم والظُّلم والرَباء والدُّخان وحَلْقِ اللِحْيَةِ والغِش وقول الزور وسُوءِ الظن بالمسلمين والتجسس عليهم والاَحتقارِ هم ونحو ذلك .

فإِنْ تَنْجُ منها تَنْجُ مِن ذِيْ عَظيمةٍ وإِلَّا فإني لا إِخَالُكَ ناجِيا

فَأَنْتَ إِذَا تَفَقَـدْتَ نَفْسَكَ وَبَيْتَكَ وأُولادَكَ وَجَدْتَ عندك مِن الشُرور والآثام ما بَعْضهُ يَغْلِبُ على ما أعجِبْتَ به من عَمَلِكَ الذي لا تدرى هل هو مقبول أو مردود .

وان أعْجِبْتَ بعلمك أو عَمَلِكَ فأعلم أنه موهبة من العزيز العليم وهبك إيَّاها فلا تُقَابِلُهَا بها يسخطه عليك .

قال الله جل وعلا ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ وقال سبحانه وتعالى ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ .

واسأل الله أن يزيدك منه ، وأن يجعله حجة لك لا عليك ، قال تبارك وتعالى ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ .

وتفكر فيها تحمله من العلم هل أنتَ عَامِل به أم لا واجْعَلْ مَكانَ عُجْبِكَ بِنَفْسِكَ اسْتِنْقاصاً لها واستقصاراً فهو أولى بك .

وتفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيراً ، ثم اعلم أن العلم الذي تفتخر فيه ربها يكون وبالاً عليك .

فيكون الجاهل أَحْسَنَ حَالًا ومآلًا وأعذرَ مِنْكَ فبذلكَ التفكير يَزُوْلُ العُجْبُ والكِبرُ عنك وتهون نفسُكَ عِنْدَكَ حِيْنَئِذٍ .

وإِن أُعْجِبْتَ بِشجَاعَتِكَ وَقُوتِكَ فَتَفَكَرَ فِيْمَنْ هُو أَشْجِعُ وَأَقْوَى مِنَكَ ثُمُ أَنْظُرْ فِي تَلَكَ النَّجْدَة التِي مَنْحَكَ اللَّهُ تعالى فِيْمَ صَرَفْتَهَا .

فإن كُنْتَ صَرَفْتَها في مَعْصِيةِ اللَّهِ فأَنْتَ جَاهِل لأنكَ بَذَلْتَ نفسَكَ فيها لَيْسَ ثمناً لَهَا .

وإِن كُنْتَ صَرَفْتَهَا فِي طاعةِ فقد أَفْسَدْتَهَا بإعْجَابِكَ بِعَمَلِكَ .

ثم تفكر في زوالها عَنْكَ وقْتَ الكِبَر عندما تَنْحَل قُوَّتُكَ ويَضْعُفُ جَسْمُكَ .

قال الله جل وعلا وتقدس ﴿ الله الذي خلقكم مِن ضَعْفٍ ثم جَعَل

من بعد ضَعْفٍ قُوَّةً ثم جَعَل مِن قُوَّةٍ ضَعْفًا وشَيْبَة يَخْلُقُ مَا يَشاءُ وهو العليم القدير ﴾ .

تَسَاقَطُ أَسْنَانُ ويَضْعُفُ ناظِرٌ وتَقْصُر خُطْوَاتٌ ويَثْقُلُ مَسْمَعُ اللهم إِنَّك تَعْلَمُ سِرْنَا وَعَلاَنِيَتَنَا وتَسْمَعُ كَلاَمَنَا وترَى مَكَانَنَا لاَ يَخْفَى عَليكَ شَيْءُ مِن أَمْرِنَا نَحْنُ البُوسَاءُ الفُقَراءُ إليكَ المستغيثون المستجيرونَ بِكَ نَسْأَلُكَ أَنْ تَقَيِّظَ لِدِيْنِكَ مَنْ يَنْصُرُهُ ويُزيلُ مَا حَدَثَ مِن البِدَعِ فِلنَّكُ الله عَلَى الله على وَلِيَالُ وَلَوَالِدِيْنَا وَجَمِع المسلمين برحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الراحمين وصلى الله على عحمد وآله وصحبه أجمعين.

### (فَصْلَ)

وقال ابن القيم رحمه الله وصاحب التَّعَبِد المُطْلَقِ ليسَ لَهُ غرضً في تَعَبَّدٍ بعَيْنِهِ يُؤثُرهُ على غيره .

بَل غَرضُه تَتَبُّعُ مَرْضَاةِ اللَّهِ تعالى أَيْنَها كانَتْ فَمَدَارُ تَعَبُّدِهِ عَلَيْهَا فلا يَزَالُ مُتَنَقِّلًا في مَنَازِلِ العُبُودِيَّةِ كلها رُفِعَتْ له منْزِلَةٌ عَمِلَ على سَيْرِهِ إليها واشتَغَل على مَنَازِل العُبُودِيَّةِ كلها رُفِعَتْ له منْزِلَةٌ عَمِلَ على سَيْرِهِ إليها واشتَغَل على مَنازِل العُبُودِيَّةِ كلها رُفِعَتْ له منْزِلَةٌ عَمِلَ على سَيْرِهِ إليها واشتَغَل

حتى تَلُوح له مَنزلةً أخوى فهذا دَأْبُهُ في السير حتى يَنْتَهِي سَيْرُهُ . فإنْ رَأَيْتَ العُلَهَاءَ رَأْيتَه مَعَهُمْ .

وإِنْ رَأَيْتَ الْمُتَصَدِّقِينَ المحِسِنينَ رَأَيْتَهُ مَعَهُمْ .

وَإِنْ رَأَيْتُ الْعُبَّادَ رَأَيْتُهُ مَعَهُمْ .

وإنْ رَأَيْتُ المجاهِدِيْنَ رَأَيْتُهُ مَعَهُمْ .

وإِنْ رَأِيْتَ الذاكرين رَأَيْتُهُ مَعَهُمْ .

وإِنْ رَأَيْتَ أَرْبَابَ الجَمْعِيَّةِ وعُكُوف القلب على اللَّهِ رَأَيْتَه مَعَهُمْ.

فهذا هو العَبْدُ المُطْلَقُ الذي لم تَمْلِكُهُ الرُسُومُ ولم تُقَيِّدُهُ القُيُود . ولم يَكُن عَمَلُه عَلى مرَادِ نَفْسِهِ ومَا فِيه لَذَّتُهَا ورَاحَتُها من العبادات . بل هو على مُرَادِ رَبِّهِ ولو كانَتْ لَذَّةُ نَفْسِهِ ورَاحَتُهَا فِي سِوَاه .

فهذا هو الْمُتَحَقِّقِ بِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نستعينَ ﴾ حَقًا القائِمُ بِهَا صدْقًا .

مَلْبَسُهُ مَا تَهَيًّا ، ومأكلهُ ما تَيَسرٌ ، واشْتِغَالُهُ بها أمر الله به في كل وقْتٍ بِوَقْتِهِ وَجَدْلُهُ خَالِيَا .

َ لَا تَمْلَكُهُ إِشَارَةٌ وَلَا يَتَعَبَّدُهُ قَيْدٌ وَلَا يَسْتَولِي عَلَيْهِ رَسْمٌ حُرَّ مُجَرَّد دَائِرٌ مَعَ الْأَمرِ حَيْثُهَا دَار .

يَدِيْنُ بِدِينِ الآمِرِ أُنَّى تَوجَّهَتْ رَكائِبُه ويَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثُ اسْتَقَلَّتْ مَضَارِبُه .

يَأْنَسُ به كُلُ مُحِقِّ ويَسْتَوحِشُ منه كُلُ مُبْطِل كالغيث حَيْثُ وقَعَ نَفَع وَكَالنَّخْلَةِ لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وكُلُهَا مَنْفَعَةٌ حتى شوكها وهو مَوْضِعُ الغِلْظَةِ منه على المخالفين لأَمْرِ الله والغَضَبِ إِذَا انتُهِكَتْ مَحَارِمِه فهو لله وبالله ومع الله .

فَواهًا لَهُ مَا أَغْرَبَهُ بِينَ الناس وما أَشَدَّ وحْشَتَهُ منهم وما أَعْظَمَ أُنْسَهُ باللَّهِ وَفَرَحُهُ بِهِ وَطُهَأِنْيْنَتُهُ وسُكُونُه إليه والله المُسْتَعَانوعليه التُكلان . أنتهى .

شىعرا :

نَالُوا بِنَدَلِكَ فَرْحَةً وسُرُوْرَا وسَعَوْا فَأَصْبَحَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا وَسَعَوْا فَأَصْبَحَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا قَوْمٌ أَقَامُوْا لِلْإِلَهِ نَفُوسَهُمْ فَكَسَا وُجُوْهَهُمُ الوَسِيمَة نُوْرَا تَرَكُوْا النَّعِيْمَ وَطَلَّقُوا لَذَّاتِهِم زُهْدًا فَعَوَّضَّهُمْ بِذَاكَ سُرُوْرَا قَامُوْا لِيَنْاجُوْنَ الْإِلَٰهَ بَأَدْمُعِ تَجْرِيْ فَتَحْكِي لَوْلِوًا مَنْثُورَا قَامُوْا يُنَاجُوْنَ الْإِلَٰهَ بَأَدْمُعِ تَجْرِيْ فَتَحْكِي لَوْلِوًا مَنْثُورَا سَرُوا وُجُوهَهُمُوْا بِأَسْتَارِ الدَّجِي لَيْلًا فَأَضْحَتُ فِي النَّهَارِ بِدُوْرَا سَتَوْا وُجُوهَهُمُوْا بِأَسْتَارِ الدَّجِي لَيْلًا فَأَضْحَتُ فِي النَّهَارِ بِدُوْرَا

عَمِلُوا بِهَا عَلِمُوْا فَجَادُوْا بِالذِيْ وَجَدُوْا فَأَصْبَحِ حَظُّهُم مَوْفُورَا وَإِذَا بَدَا لَيْلُ سَمِعْتَ أَنِيْنَهُمْ وَشَهْدْتَ وَجْدًا مِنْهُمُوْا وَزَفَيْرَا وَالْمَوْا قَلِيلًا فِي رَضَا عُبُومِهِم فَأْرَاحَهُمْ يَوْمَ الْمَعَادِ كَثِيْرَا صَبُوا عَلَى بَلُواهُمُوا فَجَزَاهُمُوْا يَوْمَ القيَامَةِ جَنَّةً وحَرِيْرَا اللَّهُمَّ ثَبِّتُ وَقَوِّ عَبَّتَكَ فِي قُلُوبِنَا وَاشْرَحْ صُدُورِنَا وَنَوَرُهَا بِنُورِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينِ وَأَلْمِمْنَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَاجْعَلْنَا مُنَ يَفُوزُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَا حَلِيمُ وَيَا كَرِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَوَالِدِينَا وَلِحَمِيمِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَوَالِدِينَا وَلِحَمِيمِ وَعْهِلَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَا حَلِيمُ وَيَا كَرِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَوَالِدِينَا وَلِحَمِيمِ وَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ وَصَحْبِهِ أَجْعِينٍ .

### ( فَصْلُ )

ثم أعلم أيها الأخ أنَّه مَا مِن سَاعَةٍ تَمُّرٌ على العَبدِ لا يَذْكُرِ اللَّهَ فيها إلَّا تَأْسُفَ وَتَحَسَّر على فَواتِها بِغَير ذكِرِ اللَّهِ ولِلذَلك يَنْبَغِي للعاقل أَن يَجْعَل مَعَه شيئاً يُذَكرَّهُ لِذِكر الله كلها غَفَل عَنه .

ويُقَالَ إِنَّ العبدَ تُعْرضُ عليه سَاعَاتُ عُمُره في اليوم والليلة فيرَاها خَزَائنَ مَصْفُوفَةً أَرْبَعَ وعِشرينَ خِزَانَةً فيرَى في كلَّ خِزَانَةٍ أَمْضَاهَا في طَاعَة الله ما يَسُرُهُ . فإذا مَرَّتُ به الساعاتُ التي غَفَلَ فيها عن ذِكر اللَّهِ رَآهَا فَارِغَةً سَاءَهُ ذلكَ وتَنَدَّمَ حِيْنَ لا يُفِيْدُه النَّدَمُ .

وأما الساعاتُ التي كانَ يَذكر اللَّهَ فيها فلا تسأل عن سُرُوْرِهِ فيها وفرحِه بها حتى يكاد أن يقتله الفرح والسرور. قال بعَضُهم أوقاتُ الإنسانِ أرْبَعَةً لا خَامِسَ لها النِعمَةُ ، والبليةُ ، والطاعة ، والمعصيةُ . ،

ولِلَّهِ عَلَيْكَ فِي كُلِ وقْتٍ منها سَهْمٌ مِن العُبُودِيَّةِ .

فَمَنْ كَانَ وَقْتُهُ الطَّاعَة للَّهِ فَسَبِيلُه شُهُوْدُ اللِّهِ مِنَ اللَّهِ عليه أَنْ هَدَاهُ وَوَفَّقَهُ لِلْقِيَامِ بَهَا .

ومَن كان وَقْتُه المُعْصِية فَعَلَيه بالتَّوبَة والنَّدَم والاَسْتِغْفَار . ومن كان وَقْتُه النَّعْمَة فَسَبْيلُه الشكرُ والحمدُ للَّه والثناءُ عليه .

ومن كَانَ وَقْتُه البَلِيَّة فَسَبِيْلُهِ الرضا بالقَضَاء والصَّبرُ والرضا رِضَى النَّفْس عن الله ، والصَّبرُ ثباتُ القلب بَيْنَ يَدَى الرب . أه. .

العُمُّرُ إذا مَضَى لا عِوضَ وما حَصَل لَكَ منه لا قِيْمَةَ لَهُ. فعُمُر الإِنسان هو مَيْدانُهُ لِلاعهالِ الصالحة المُقرِّبَةِ مِن اللَّهِ تعالى والموجِبَةِ لَهُ جَزِيْلَ الثَوّابِ في الآخرة. ولَكُن مَا يَعْرفُ قَدْرَ العُمُر إِلَّا نَوادُر العُلَهَاء.

قال الله جل وعلا وتقدس ﴿ أدخلوا الجنة بها كنتم تعملون ﴾ وقال تبارك وتعالى ﴿ كلوا واشربوا هَنِيئًا بها أَسْلَفْتُم فِي الأيام الخالية ﴾ وقال ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ الآيات .

وهذه هي السعادة التي يَكدَح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها إلا ما سعى كها قال جل وعلا وتقدس ﴿ وأن ليس لِلْإِنسان إلا ما سعى ﴾ .

فَكُلُّ جُزْءٍ يَفُوتُه مِن العُمر خالِيًا من عمل صالح .

يَفُوتُه مِن السَّعَادة بقَدْرِه ولا عِوَضَ له منه .

فالوَقْتُ لا يُسْتَدْرَكَ وليْسَ شيء أُعَزَّ منه وكل جزء يحصل له مِن العمر غير خال مِن العمل عير خال مِن العمل الصالح يتوصَّل به إلى مُلْكٍ كبيْر لا يَفْنِي ولا قِيْمَة لِلَا يُوصِلُ إلى ذلك لأنه في غاية الشَّر فِ والنَّفَاسَة .

ولأَجْلِ هَذَا عَظُمَتْ مُرَاعَاةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ رضي اللَّهُ عنهم لأَنْفَاسِهم وَخَظَاتِهم وَلم يُضَيِّعُوا للَّنْفَاسِهم وَخَظَاتِهم وَلم يُضَيِّعُوا أَعْمَارَهُم في البَطَالَةِ والتَّقْصِيْر ولم يَقْنَعُو لأَنْفُسِهم إلا بالجِدِّ والتَّشْمِير فلِلَّهِ درهم ما أبصرهم بتصريْف أَوْقَاتِهم .

تَبْغِي الوُصُولَ بِسَيْرٍ فيه تَقْصَٰيُ لَا شَكَ أَنَّكَ فِيْهَا رُمْتَ مَغْرُوْرُ وَتُبْغِي الوُصُولَ بِسَيْر فيه تَقْصِٰيُ فَهَا وَصِلُوا هَذا وفي سَيْرهم جدً وتشْمِيْرُ

قال بعضُهم أَدْرَكْتُ أَقُواماً كانوا على ساعاتِهم أَشْفَقَ منكم على دَنَانِيركم ودَرَاهمكم فَكَما لا يُخْرِجُ أَحَدُكُم دِيْنَارًا ولا دِرْهَمًا إِلَّا فيها يَعُوْدُ نَفْعُه عليه فكذلك السلف لا يُحبُون أن تَخْرِجَ سَاعَةٌ بَلْ وَلا دَقِيْقَةٌ مِن أعهارهم إلا فيها يَعُوْدُ نَفْعُه عليهم ضد ما عليه أهل هذا الزمان من قتل الوقت فيها لا يُجُدِي .

هُمُ الرجالُ فَإِنْ تَسْلُكْ طَرِيْقَتَهُمْ سَلْهُمْ وسَلْ عَنْهُمُوْا مَنْ كَانَ يَعُرِفُهُمْ والوَقْتُ أَنْفَسُ شِيء كَانَ عِنْدَهُمُوا فَانْعَمْ إِذَا كُنْتَ تَهْوَاهُمْ بِقُرِبِهِمُوا واحْلُلْ بِسَاحَتِهِمْ تَسْعَدْ بِقْرْبِهِمُوا واحْلُلْ بِسَاحَتِهِمْ تَسْعَدْ بِقْرْبِهِمُوا

نِلْتَ المُنْىَ لَيْسَ بَعْدَ العَيْنِ آثَارُ فَعِنْدهُ لِمُقْيِمِ الدِّيْنِ أَقَدْارُ وَلَيْسَ يَمْضِيْ سُدًى بَلْ فيه أَدَكَارُ واصْحَبْهُمُوا إِنْ ناءَتْ يَوماً بِكَ الدارُ يَحْمُوا النَّزِيْلَ وَلا يُؤذَى لَهُمْ جَارُ

اللهم إنا نسألك رحمةً مِن عندكَ تَهْدِي بِهَا قُلُوْبَنَا ، وَتَجْمِعُ بِهَا شَمْلَنَا ، وَتَجْمِعُ بِهَا شَمْلَنَا ، وتَلَمُ بِها شَعَثَنَا ، وتدويع بها شاهدنا ، وتحقظ بها غائبنا ، وتزكى بها أعْهَالَنَا ، وتلهمنا بها رشدنا ، وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين .

اللهم ارزقنا من فضلك ، وأكفنا شر خلقك ، وأحفظ علينا دِيْنَنَا ومِنْنَا .

اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ، ومُقِيْلَ عثرات العاثرين ، نسألك أن تُلْحِقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النَّبيين والصهديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين .

اللهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير .

نسألك أن تذيقنا برد عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

# فائدةً عَظيمةُ النَّفْع

ذَكَرَ أَحَدُ العلماء رحمه الله تعالى جوابا لِسُؤآل وَرَدَ عَليه وهو « هَلْ مِن طَرِيْقِ لِمَنْ سُلِبَ نِعْمَةً دِيْنِيَّةً أَوْ دُنْيُويَّةً إِذَا سَلَكَها عَادَتْ إليه » .

فَكَانَ جَوَابُه أُولاً أَنْ يَعْرِفَ مِن أَين أَي فَيَتُوبُ مِنْهُ ويَعْرِفَ بِمَا فِي المَحنَةِ بِذَلِكَ مِن الفوائد فيرضَى بِهَا ثُمَ يَتَضرَّعْ إلى الله تعالى بالطريق التي نذكرها .

فالأَمْرُ الأول كَهَا تَقَدَّمَ أَنْ تَعْلَم مِن أَيْنَ أُتِيْتَ ، وما السَّبَ الذي زَالَتْ به عَنْكَ النَّعْمَةُ فإنَّ النَّعْمَةَ لا تَزُوْلُ عَنْكَ شُدَى قال الله جل وعلا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُوا ما بأَنفُسِهم ﴾ .

ثم إعَلم أَنها لمَّ تَزُلْ عَنْكَ إلَّا لإِخْلاَ لِكَ بالقَيام بهَا يَجِبُ عَلَيكَ من حُقُوقِها وهو الشكْرُ لِربِّ العَالمِيْن ، فإنَّ كُلَّ نِعمةٍ لاَ تشكر جَدَيْرَةٌ بالزَّوال . وَمِنْ كَلامِهم النَّعْمَةُ إذَا شُكرَتْ قَرَّتْ وإذا كُفرَتْ فَرَّتْ .

وقِيْلَ لا زَوَالَ لِلنَّعَمةِ إَذَا شُكِرَتْ ، ولا بَقَاءَ لَهَا إِذَا كُفِرَتْ وقيل النِّعْمَةُ وحْشيَّةً فَقَيْدُوهِا بِالشَّكْرِ .

وَاللَّهُ شُبْحَانَهُ وَعَدَ بِالزَّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ ولم يَسْتَثْن فيه .

واسْتَثْنَى في خَمْسَةِ أَشْيَاءَ في الإِغْنَاءِ ، والإِجَابَةِ ، والرِزقِ ، والمُغْفِرَةِ ، والتَّوْبَةِ .

فقال جل وعلا وتقدس ﴿ فَسوفَ يُغْنيكم الله من فضل إن شاء ﴾ . وقال جل وعلا ﴿ فَيَكْشِفُ ما تدعون إليه إن شاء ﴾ وقال جل وعلا ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشاء ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء ﴾ .

وقال جل وعلا ﴿ ثم يتوب الله على مَن يشاء ﴾ وقال تعالى في الشكر

من غير اسْتِثْنَاء ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُم لَأْزِيْدَنكم ﴾ والشكر يَكُونُ بالقلب واللِّسَانِ واللِّسَانِ والأفعال هذه أركانه ثلاثة .

قال الشاعر:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنَّيْ ثَلَاثَةً يَدِيْ ولِسَانِ والضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا

أمًّا القَلْبُ وهو أَعْظَم الأركان فالمراد منه أَنْ تَعْلَم وتَعْتَقِدَ أَنَّ الله جَلَّ وعَلَا هو الذي مَنْحَكَ النِّعْمَةَ لا أَحَدَ سِوَاه ولا مُشَارِكَ له .

فَإِنَّ كُلَّ مَن تُقَدِّرة مِن كَبِيْرِ وأَمِيْرٍ وَوَزِيرٍ وصَاحِبٍ وخَلِيل وَوَالِدٍ وغيرهم لا يَقْدِرُ على فعل شيء لِنَفْسِهِ فَضْلًا عن غيره .

وإن جَرَى على يَدَيْهِ خَيْرٌ ، فاللَّهُ جَلَّ وعَلَا هُو الذي سَخْرهُ لَكَ وألقَى في قلبِهِ ما حَمَله على الإحسانِ إليكَ فَعليك بِحَمْدِ اللَّهِ وشكره وذكره .

فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ عِندكَ هذه القاعدة بِحَيْثُ صِرْتَ تَتَلَقَّى كُلَّ مَا يَأْتِيْكَ مِن الله جَلَّ وَعَلَا لا مِنْ أَحَدٍ مِن خَلْقِهِ فَهَذَا شكرٌ عَظِيم .

وهو أعْظَمُ أَرْكَانَ الشكر، واطْلَق عليه كثيرٌ من المُحَقِّقِينَ أَنَّه نَفْسُ الشُّكُر حَيْثُ قالوًا الشكرُ الإعْترَافُ بنِعْمَةِ المُنْعِم على وَجْهِ الخُضُوع .

عن أبي عَمْرو الشيبان قال قال مُوْسَى عليه السَّلامُ يَوْمَ الطُور يَا رَبِّ إِنْ أَنَا صَلِّيْتُ فِمَنْ قِبَلِكَ ، وإنْ أَنَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَكَ فِمَنْ قِبَلِكَ ، وإنْ أَنَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَكَ فِمَنْ قِبَلِكَ ، فَكَيْفَ أَشْكُرُكَ .

َ قال « يا مُوْسَى الآنَ شَكَرْتَنِي » وفي لَفْظٍ « إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ النِّعَم مَنِيْ فقد رَضِيْتُ بذلِكَ مِنْكَ شُكْرًا » .

وهذا حَقُ واضح ، فَجَمِيْعُ ما نَتَعَاطَاهُ باخْتِيَارِنا نِعْمَةٌ مِن اللَّهِ تَعالَى عَلَينا .

إِذْ جُوارِحُنَا وَقُدْرَتُنَا وَإِرَادَتُنَا وَدَعَاوِيْنَا وَسَائِرُ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ حَرَكَاتِنا وَسَكَنَاتِنَا مِن خَلْقِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ .

فَنَحْنُ نُشْكُرُ بِنِعْمَتِهِ نِعْمَتُهُ .

لِكُوْنِ أَيَادِيْ جُوْدِهِ لَيْسَ تُحْصَرُ كَذَلِكَ شُكْرُ الشُّكْرِ يَعْتَاجُ يُشْكَرُ بِغَيْرِ تَنَاءٍ دُوْنَهَا الشُّكْرِ مَا هُوَ أَكْبَرُ عَصْفُرُ تَعَمَّلَ ضِمْنَ الشُّكْرِ مَا هُوَ أَكْبَرُ

تَبَارَكَ مَنْ شُكْرُ الوَرَىٰ عَنْهُ يَقْصُرُ لِكَ وَشَاكِرُهَا كَالَّ وَشَاكِرُهَا كَالَّ وَشَاكِرُهَا كَالَّ فَكْرَا لِشُكْرِهَا كَالَّ فَهْمَ لِللَّهُ عَلَى الْمُكْرِهَا فَهْمِيْ كُلِّ شُكْرٍ نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ بِكَافُهُ وَفَيْ وَاجِبَ شُكْرِهَا عَمَّا فَمَنْ رَامَ يَقْضِي حَقَّ وَاجِبَ شُكْرِهَا عَمَّ وَاجِبَ شُكْرِهَا عَمَّ وَاجِبَ شُكْرِهَا عَمَا وَقَالَ آخر :

إذا كَان شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّه نعمة عَلِيَّ إِذًا فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ فَكِيفَ بِلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَامُ واتَّصَل الْعُمْرُ اللَّهُمَّ نَجْنا برحمتِكَ مِن النار وعافِنا مِن دار الخِزْي والبَوَار وأَدْخِلنا

بِفَضْلِكَ الْجِنةَ دَارَ الْقَرَارِ وَعَامِلْنَا بَكَرَمِكَ وَجُودِكَ يَا كَرَيمٌ يَا غَفَارُ وَاغْفِرُ لِنَا وَلُوالِدَيْنَا وَلِجَمِيعِ المسلمينَ الأحياءِ مَنهُم والميتينَ برهْتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْعَينَ .

#### ( فَصْل )

قال الشافعي رحمه اللَّهُ الحمد لله الذي لا يُؤدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِن نِعْمِهِ إِلَّا بِنعْمَةٍ مِنْهُ تُوجِبُ على مُؤدِّي ماضِي شُكْر نِعَمِهِ بأَدائِها نِعْمَةً حَادِثة يَجبُ عليه شُكْرُهَا ، ولا يَبْلُغُ الواصِفُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ الذي هو كما وصَفَ بِهِ نَقْسَهُ ، وفَوْقَ ما يَصِفُهُ بِهِ خَلْقُه إنتهى .

قال وعندي أنه يَتَعَيَّنُ على ذِي النِّعْمَةِ أَيْضَا أَنْ يَنْظَرِ إليها وإنْ قَلَّتْ بِعَيْنِ التَّعْظِيم لِكُونها مِن قِبلِ اللَّهِ تعالى فإن قَلِيْلَهُ لا يُقَالُ لَهُ قَلِيْل .

وينظُرَ إلى نَفْسِهُ بِالتَّحْقِيْرِ بِالإِضَافَةِ إليْهَا مُغَرِّفًا بِأَنَّه لَيْسَ أُهْلًا لَهَا وأَنَّ أَصْلَهُ نُطْفَة مِن مَنِي أَصْلَهُ نُطْفَة مِن مَنِي أَصْلَهُ نُطْفَة مِن مَنِي يُمنى ﴾ .

وقال تعالى ﴿ أَلَمْ نَخْلَقَكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ ﴾ .

وقال جل وعلا ﴿ كلا إِنَا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ وقد وَصَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّعْمة لا بالاسْتِحْقَاق عليه بَلْ بفَصْلِ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا .

ولا يَخْفَى عليك ولله المثل الأعلى أنَّ مَن وَصِلَتْ إليه هَدِيَّة مِن مَلِكِ فاسْتَقَلَّها وَلَمْ يَعْبَأ بها فانَّ الملكَ يَنْقِمُ عَليه ويَأْخُذُ فِي نَفْسِهِ منه ، ويَمْنَعُ عنه العَطَاء

وإنْ رَآهُ اسْتَعْظَمَهَا واسْتَحْقَر نَفْسَهُ بِالنِسْبَةِ إليها فإنَّ الملكَ يُحِبُ ذلك ، ورُبَّهَا حَلَهُ هذا الأمر على إسْدَاءِ نَعْمَةٍ أُخْرَى .

واللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينْ وأَجْوَدُ الْأَجْوَدِيْن ولا تخفي عليه خافية فَمَهْمَا وقع في نَفْسِكَ فهو مُطَّلِعٌ عليه .

قال تعالى ﴿ وإنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تكن صدورهم وما يُعلنون ﴾ .

وقال تعالى ﴿ وإنْ تجهر بالقول فِإنَّهُ يعلم السر وأخفى ﴾ .

وقال جلا وعلا ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْينُ ومَا تُخْفِي الصُّدُورِ ﴾ .

فإنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ اسْتِقْلَاكَهَا أَيْ النَّعْمَة فإنَّهُ يُخْشَى عَلَيْكَ زَوَالُهَا وافْتِقَارُكَ إليْهَا فانتبهْ لذلك .

وإنْ وقَعَ في نَفْسِكَ اسْتِعْظَامُهَا وشكرتَ اللَّهَ على ذَلِكَ فأَبْشِرْ بِدَوَامِها والازْدِيَادِ .

قال ، فإن قلت ما علاجُ هذا الداء فإنَّ كَثِيرًا مِن الناسِ يُعْطُون ما يَرُوْنَهُ قَلِيلاً بِالنِّسْبَةِ إليهم .

قُلْتُ العِلاجُ أَنْ يَنْظُر إلى نفسِهِ ، ويَرَى هَلْ يَسْتَحِقُ على اللَّهِ شَيْئًا ، وما أَصْلَهُ وكَيْفَ وصِلَ إلى مَا وَصِل .

فَهَا مِن أَحَدٍ يَعْتَبِرُ حَالَهُ مِن أَوَّل مَنْشَئِهِ إِلَى إِيْصَالِ النَّعْمَةِ الَّتَى هُو فِيْهَا مُفَكِّرٌ وَلَهَا مُسْتَقِلٌ إِلَا ويَجدُها لَيْسَت في حِسَابه وكثيرة عليه (هذا إذا كان عاقلًا).

ودَوَاءٌ آخَرُ وهو أن تأخُذَ النِّعْمَةَ من اللَّه تعالى وتعلم أن العظيم إذا

أَسْدَى إِلَى عَبِدِهِ الْحَقِيرِ مَعْرُوْفًا وِإِنْ قَلَّ فَقَدْ ذَكَرَهُ وَمَا حَقَرَكَ مَنْ ذَكَرَكَ . وما ذَكَركَ الكَريْمُ إِلَّا وهُو يُريْدُ أَنَ يَجْرُكَ .

وإن كان ما أسداه إليكَ قليلا عَليْكَ فهو بالنسْبَةِ إلى أنه مِن عَطَائه كثيرً عَلَيْكَ وبالنسبة إلى أنه طريقٌ إلى عَطَاءٍ آخَرَ أكثَرَ منه إذا شكَرْتَه كثير أيضا. وإنها يَجَيْئُكَ الإستقلال من نظرك إلى النَّعْمَة دُوْنَ المنعم .

وأمًّا اللسان فَالمراد منه حمد الله تعالى على النَّعْمَةِ ، والتَّحَدُثُ بها ، لقوله تعالى ﴿ وأمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث ﴾ فيتحَدَّثُ بها لا لِلرِّيَاءِ والسَّمْعَةِ والتَّفَاخُر بَلْ للشناء على الله جل وعلا .

كان جَمَاعـةٌ مِن السلف يُجْتَمِعُون فَيَتَـذَاكِرُوْن نِعَمَ الله عليهم وعلى المسلمين ، وأمَّا الأفعالُ فالمُرَادُ منها إمْتِثَالُ الأوامِر ، واجتنابُ النواهي .

ولِكُلِ نعمةٍ شُكْرٌ يَخُصُّهَا والضابطُ لِذَلِكَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ نِعَمُ اللَّهِ جل وعلا في طَاعَته ، ولا يُسْتَعَانُ بَهَا على مَعَاصِيْه .

فِمنْ شكر نِعْمَةِ البصر النظر بهِ في الكتاب والسنة لِلْعَمَل بهمَا ومِنْ ذَلِكَ غَضُهُمَا عَن كُلِّ قَبِيْجٍ عُحَرَّمٍ كالتِلْفَاز والفِيديو والنِساء الأَجْنَبيَّاتِ والعَوْرَات والمُرْدَان ونحو ذلك .

والعَوْرَات والمُرْدَان ونحو ذَلَك . والعَوْرَات والمُرْدَان ونحو ذَلَك . ومِن شُكْرِ نِعْمَةِ السَّمْعِ أَلَّ تَتَسَمَّعَ حَرَامًا كَالقَدْفِ والنّمِيْمَةِ وَالغِيْبَةِ وَالْكَذِب والبَهْتِ والسَّخْريَّةِ والْمِجَاءِ والإطراءِ والأغاني والاسْتَماعِ لِلْمُطْرِبِينَ والمُطْرِبَاتِ وسَبّ المُسْلِم .

ومِن شُكْرِ نِعْمَةِ الفَمِ أَن لا يُدْخِلَهُ حَرَامًا وَيَحْفَظَ لِسَانَهُ عَن جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا ذكرنا فِي شُكْرِ نِعْمَةِ السَّمْعِ قال الله جل وعلا ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصِر وَالفَوْآد كُلُ أُولِنَّكَ كَانَ عَنه مَسْئُولًا ﴾ .

ومِنْ شَكْرِ نِعْمَةِ الفَرْجِ حِفْظُهُ عَمَّا حَرَّمَ الله قال الله جل وعلا ﴿ والذينَ هُمْ لِفُ روجُهم حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهم غَيْرُ مَلْوَمِينَ فَمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فأوْلَئك هَمُ العادُوْن ﴾ .

شِعْرَا:

وَاحَيْرةَ القَلْبِ مِن أَلْطَافِ نَعْمَاهُ وَاخَجْلَة القَلْبِ مِن إحْسَانِ سَيّدِهِ مِن المَآثِم لَا يَرْضَى بِهَا اللَّهُ وَاحَسْر ةَ الطُّرْفِ كُمْ يَرِنُوا لِخَائِنَةٍ فَكُمْ أَسَاتُ وَبِالْأَحْسَانِ عَامَلني وَاخَرِجْلَتِي وَاحَيَائِي حِيْنَ الْقَاهُ وَافَتْ َ إِلِيَّ تُرِيْنِي أَنَّهُ اللَّهُ وَكُمْ لَهُ مِن أَيَادٍ غَيْر وَاحِدَةٍ في خُبّه كَيْفَ أَرْجُوهُ وأَخْشَاهُ بلُطْفِهِ ويَفَضَّلِ مِنْهُ عَرَّفَنِي يا نَفْسُ تُوبِي من الْعِصْيَانِ وانْزَجري فَقَدْ كَفَى ما جَرَى لِيْ حَسْبِي اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الْأَبْرار وأَسْكِنَّا مَعَهمُ في دار القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بحُسْن الاقبال عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَفَّقنا لِلتَّعَاوُن في طَاعَتِكَ والْمُبَادَرَةِ إلى خِدمَتِكَ وحُسْنِ الآدابِ في مُعَامَلَتِكَ والتّسليم لِأَمْرِكُ والرّضا بِقَضَائِكَ والصَّبُرْ عَلَى بَلائِك والشَّكْرِ لِنَعْ اللَّهُ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحَمِّكَ يا أَرْحَمَّ الراحمين وصلى اللَّهُ على محمد وآله وصحبه أجمعين

#### موعظة

عِبَادَ اللَّهِ انْتَبِهُوْا وَتَفكَّرُوْا وَاعْتَبِرُوْا أَيْنَ الذين جَمَعُوْ الْأَمْوَالَ ولم يُغْنِهِم ما جَمَعُوْا .

أَمَا كُلُّهُم فِي القُبور قد جُمِعُوا ، أَيْنَ الذين قَطَعُوا أَيَّامَهُم فِي الشهوات واللَّذَات وما شَبعُوا .

أَتَرَوْنَهُم أَعْجَبَهُمُ المَقَامُ أَمْ حُبِسُوا ، أَيْنَ الذين غَرَّتُهُمُ الحَيَاةُ الدُنْيَا خُذِلُوا واللهِ بالشَّهَواتِ والمَعَاصِي وخُدِعُوا .

أَيْنَ الَّذِيْنَ نَصَبَتْ لَهُم الْأَسْبَابُ شِبَاكَ الغَفْلَةِ حَتَى وَقَعُواْ.

نَزَلَ بهم مُفَرِّقُ الْأَجْبَابِ فَذَلُّوا لِسَطْوَتِهِ وخَضَعُوا .

أَرْعَجَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَحْبَابِ وَالْجَيْرَانِ وَقَدْ فُجِعُوا .

يُبَكِيْهِم الْأَهْلُونَ والأحبابُ يا لَيتَهم نَجَحُوا أَفرَدُوْهُم بَأَعْمَالِهِم ونَسُوهُم وانْقَطَعُوا .

يُنَادُوْنَهُمْ بِلِسَانِ الْحُزْنِ والحَسَراتِ يا لَيْتَهُم سَمِعُوْا ارْحَمُوا مَن صارَ رَهِيْنَاً في التراب بلا عَمل يُنْجِيْهِ ولا مَفْزَعَ يُؤيه .

هَيْهَاتَ شربوا كَأْسَ الْأَسَفِ وَالنَّدامةِ وَتَجَرَعُوا مَزَّقَتِ الدَّيْدَان أَوْصَالَهُم فَتَقَطَّعُوا .

يَوَدُّوْنَ لَوْ رُدُّوُا فصامُوا بالنهار وبالليل ما هَجَعُوا ، هَيْهَاتِ واللَّه قد حَصَدوا مِن أَعْمَالِهم ما زَرَعُوا .

فَبَادِرُوْا رَحِمُكُم اللَّهُ بِالأَعْمِالِ الصالحة ، فَبَيْنَ أَيْدِيْكُم الحَشْرُ وَالصِرَاطُ والحِسرَاطُ والحِسَابِ ، وأَهْوَالُ مِن سَكرَاتِ المَوْت صِعَابِ .

ويَوْمٌ يَا لَهُ مِن يَوم تَنْقَطِعُ فيه الأَرْحَامُ والأَنْسَابِ ، ولا ينفع فيه الأَهْلُ والأَموالُ والأَصْحَابُ والأنساب .

وما هُوَ واللَّهِ إِلَّا نَعِيْمٌ فِي الجِنانِ أَوْ تَقَلُّبُ فِي العذاب ، وكم مِن مُنَادٍ يُنَادِي بِلِسانِ الحَسَراتِ والنَّدامَاتِ يا وَيْلتَنَا ما لِهذا الكتاب .

فَيَا مَنْ قَادَتْهُمْ الشَّهواتُ إلى الحَفَائِرْ ، يَا مَن دَنَّسَ الحَرَام منهم البَوَاطِنَ والطَوْلَ والطَواهر ، ويا مَن أَعْمَاهُم الهوى فَعَمِيَتْ منهم البَصَائِر .

قال الله جل وعلا وتقدس ﴿ ألهاكم التكاثُرُ حتى زُرْتُمُ المَقَابِرِ كَلاَّ سَوفَ تعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفَ تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجنحيم ثم لتَرونَ المِنْ عَيْنَ اليقين ثم لتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذ عن النعيْم ﴾ .

إِنْتَبَهْ يَا مَنْ سَبَقَهُ القَّومُ وَتَخَلَّفَ فِي الشهوات يَا مَنْ قَطَعَ زَمَانَه بِالتَّسْوِيْفِ وَالْبَطَالَات ، وقَسَا قَلْبُهُ بِالْمُعَاصِي وجَمَدَتْ عَينَاهُ عن الْدُمُوعِ والْعَبَراتِ ، وشَابَ رأسُه وهو مُقِيْمٌ على الزَّلَاتِ .

إلى مَتَى وأنتَ تُبَارِزُ بِالْمَعَاصِي مَنْ يَعْلَمُ الظواهرَ والْحَفَيَّات ، تَيَقَظ يا

مِسْكِينُ فَإِنكَ عَنْ قَرِيْبٍ سَتندمُ عَلَى مَا فَاتَكَ مِن اكْتِسَابِ البَاقِيَاتِ الصَّالحات .

قال بعضهم لما زار المقابر:

أأحْبَابُنَا فَارَقتُموْنَا فَأُوْحشَتْ فَكُمْ قَدْ تَذَاكَرْنَا عَاسِنَ مَن مَضَى قَضَوا وقَضْيتُم ثم نَقضِيْ فلا بَقًا وَكُنَّا وِإِيَّاكُم نَزُرْرُ مَقَابِرًا سَقَتْ دِيْمَةُ الرضْوَانِ رَبًّا ثُراكُمُوْا

يَقُول لِسَانُ الحالِ إِذْ أُخْرَسَ الرَّدَى

قُلُوبٌ لَنَا مِن بَعْدِكُمْ وديارُ فَجَاءَتْ دُمُوعٌ لِلْفِرَاق غِزارُ لِحَى وكَاسَاتُ المُنُون تُذَارُ ومُتَّمُ فَزَرُنَاكُم وسَوْف نُزَارُ وسَحَّتْ لَهَا في سَاحَتَيْهِ بِحَارُ

لِسَانًا لَهُم مِنْهُ الفَصِيْحُ يَغَارُ شَرَبْنَا بِكَأْسٍ أَسْكَرَتْنَا مَرِيْرَةً أَلَارُبَّ شُكْرِ مَا خَوَاهُ عُقَارُ فلا تغْتَرُ بِاللَّهِ مَنْ عَاشَ بَعْدَنَا بِعَيْشِ فَأَيَّامُ الْحَيَاةِ قِصَارُ وإِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ أَزْوَادِنَا التَّقَى هُوَ الرَّبْحُ خَقًا مَا عَدَاهُ خَسَارُ وما العَيْشُ إِلَّا زَوْرَةُ الطَّيْفِ فِي الكَرى وما هَـنه الدُّنْيَا الدُّنيَّة دَارً

اللَّهُمَّ جُدْ علينا بكَرمِكَ ، وأفضْ علينا مِن نِعَمِكْ ، وتغمدُنا برَحْمَتْكَ ، وعاملنا برأَفْتكْ ، وَوَفِّقْنَا لِخِدْمَتِكْ ، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين ، برحْمَتِكَ يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وآلِهِ وصحبه أجمعين .

# (فَصْلُ)

قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على مَرَاحِل العالِلينِ وكيفيةِ قَطْعِهم إيَّاها فْلَنْرجعْ إليه فنقول أمَّا الأشْقَياءُ فقطعُوا تِلكَ المراحَلَ سَائِرين إلى دارِ الشقاء مُتزودين غضّبَ الرب سُبْحَانه .

ومُعَاداة كُتُبهِ ورُسُلِهِ ، ومَا بُعِثُوا به ومُعَادَاة أوليائِهِ والصَّدُّ عن سبيلِهِ

ومحاريَةً مَن يدعو إلى دينه ومقاتلةَ الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بَعَثَ بها رُسَلَه لِتَكُونَ الدعوةُ لَهُ وَحْده .

فقطع هؤلآءِ الأشقياءُ مَرَاحِلَ أعمارِهِم في ضِدِّ ما يُحبه اللَّهُ ويرضاه: وأَمَّا السائِرونَ إليه فظالِمُهُم قَطَعَ مَراحِلَ عُمُرِهِ في غفلاتِهِ وايثار شهواته ولَذَّاتهِ على مَراضِ الرب سبحانه وأوامِرهِ مع إيهانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر.

لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم .

واما من زين له سوء عمله فرآه حسناً وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاً .

فهذا لا يكاد اسلامه أن يكون صحيحاً أبداً ولا يكون هذا الا منسلخ القلب من الايهان ونعوذ بالله من الخذلان .

وأَما الأبرار المتقصدون فَقَطَعوا مَرَاحِلَ سَفَرهم بالاهتمام باقامة أمْرِ اللهِ وعقدِ القلبِ على تَرْكِ مُخَالَفَتِهِ ومَعَاصِيه فَهمَمُهُم مصرُوْفَةً إلى القيامِ بالأَعمالِ الصالحةِ واجتناب الأَعمالِ القبيحةِ .

فأولُ مَا يَسْتَيقِظُ أَحَـدُهُم مِن مَنامِهِ يَسْبِقُ إِلَى لَبِهِ القِيامُ إِلَى الوُضُوءِ والصلاة كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فإذا أَدّى فَرْضَ وقْتِهِ اشْتَغَلَ بالتلاوة والاذكار إلى حِينِ تطلعُ الشَّمسُ فيركَعُ الضُّحِي .

ثم يَذْهَبُ إلى ما أقامَهُ اللَّهُ فيه مِن الاسبابِ فإذا حَضَر فَرْضُ الظُهر بادَرَ إلى التَّطَهُّر والسعى إلى الصفِ الأول مِن المسجدِ فَادَى فَريْضَتَهُ كما أُمِرَ مُكَمِّلًا لِهَا بِشَرَائِطِهَا وأركانها وسُننها وحَقَائِقِهَا الباطِنةِ مِن الخشوعِ والمُرَاقِبةِ والحُضُور بين يَدَى الرب.

فَيَنْصَرِفُ مِن الصِلاةِ وقد أُثَّرَتْ في قَلْبِهِ ويَدَنِهِ وسائر أَحْوَالِهِ آثارًا تَبْدُو على صَفَحَاتِهِ ولِسِانِهِ وجَوارِحِهِ ويجدُ ثَمَرتَهَا في قلبهِ مِن الانابة إلى دارِ الخُلود

والتجافي عن دار الغرور وقِلَّةِ التَكَالب والحِرص على الدنيا وعَاجلها .

قَد نَهْتُهُ صَلاتُه عِن الفحشاءِ والمنكر وحَبَّبَتْ إليه لِقاءِ اللَّهِ وَنَفَّرَتُهُ عَنِ كُلِّ قَاطِعٍ يَقْطَعُه عَنِ اللَّهِ فَهُو مَغْمُومٌ مَهْمُومٌ كَأَنَّهُ فِي سِجْنٍ حتى تَحْضُرَ الصَلاة .

فإذا حَضَرَتْ قام إلى نعَيْمِهِ وسُرُوْرِه وقُرة عينهِ وحَيَاةِ قلبهِ فهو لا تطيبُ له الحياة إلا بالصلاة هذا وهُم في ذلك كُلِّهِ مُرَاعُونَ كُلِفِظِ السُنن لا يخِلُونَ منها بشيءٍ ما أَمكَنَهُم .

فَيَقْصَٰدُوْنَ مِن الْوُضوءِ أَكْمَلَهُ ومِن الوقتِ أَوَّلَه ومِن الصفوف أَوَّلَهَا عن يمين الامام أو خلف ظهره .

ويأتونَ بعد الفريضة بالاذكار المشروعة كالاستغفارَ ثلاثاً وقول ِ اللهم أنت السلامُ ومنكَ السلامُ تَباركتَ يا ذا الجلال ِ والإكرام .

وقول لا إله إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ لَهُ المَلكُ ولَهُ الْحَمدُ وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعْطَيْتَ ولا معطي لما مَنعتَ ولا ينفعُ ذا الجد منكَ الجدُ لا إلهَ إلا اللَّهُ ولا نعبدُ الا اياهُ له النعمةُ وله الفضلُ وله الثناء الحَسنُ لا إلهَ إلا اللَّهُ مخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون .

ثم يُسِبحُونَ ويحَمدُونَ ويُكبرونَ تِسعاً وتِسعينَ ويَخْتِمُونَ المائةَ بلا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَه لِهُ الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قدير .

ومَن أَرَادَ المزيدَ قَرأً آيةَ الكُرسيِ والمُعوَذَتين عَقبَ كلَّ صلاةٍ فِإن فِيها أَحَادِيْث رواها النسائي وغيرهُ .

ثم يَركَعُونَ السِنة على أحْسَن الوُّجُوهِ هذا دَأَبُهُم في كُلِّ فَريْضَةٍ.

فَإِذَا كَانَ قَبَلَ غُرُوبِ الشَّمْسَ تَوَفَّرُوا على أَذَكَارِ النَّسَاءِ الوَارِادِة فِي السُّنَةِ نَظِيرٌ أَذَكَارِ الصَّبَاحِ الوَارِادَةِ فِي أَوَّلَ النهارِ ولا يُخِلُّونَ بِهَا أَبَدَاً .

فإذا جَاءَ الليلُ كَانُوا فِيه على مَنازِلِهم مِن مَواهِبِ الربِ سُبْحَانَهُ التي قَسَّمَها بينَ عِبادِهِ .

فإذا أَخَذُوا مَضَاجِعَهُم أَتُوا بِأَذْكَارِ النَّوْمِ الوَارِدَةِ في السُنةِ وهي كَثيرةً تبلغُ نَحْوًا من أربَعِينْ .

فيأتونَ منها ما عَلَمُوهُ وما يَقْدِرُوْنَ عليه مِن قراءَة سُوْرَة الاخلاص والمُعَوذَتينِ ثَلاثاً ثم يَمْسَحُوْنَ بها رُؤُوْسَهُمْ وَوَجُوهَهُم وَأَجْسَادَهُم ثلاثاً ويَقْرَؤُوْنَ آية الكُرْسِي وخَوَاتِيم سَوُرة البَقَرة ويُسَبِّحُونَ ثلاثاً وثلاثين ويَحْمدونَ ثلاثاً وثلاثين

ثُم يَقُول أَحَدُهم اللَّهُمَّ إِن أَسْلَمْتُ نَفِسيْ إليكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إليكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إليكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِيْ إليكَ وأَلجات ظَهْرِيْ إليكَ رَغْبِةً ورَهْبَةً إليك لا مَلْجَإِ وَلا مَنْجَا مِنكَ إِلاَ إليكَ .

آمنْتُ بكتابك الذي أَنْزَلتَ ونَبّيكَ الذي أَرْسَلْتَ .

وإِنْ شَاء قَال باسمك ربي وَضَعْتُ جَنْبي وبِكَ أَرفْعَهُ فإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بها تَحْفَظُ بِهِ عِبادَكَ الصالِحينِ .

وَإِنْ شَاء قَال : اللَّهُمَّ رَبُّ السموات السبع وَرَبُّ العَرش العظيم رَبِي وَرَبُّ العَرش العظيم رَبِي وَرَبُّ كُل شيء فالِقَ الحب والنَّوى مُنَزَّلَ التوراةِ والانجيلِ والقرآنَ أعود بَك مِن شر كُلَ دابة أَنْتَ آخذُ بناصِيتِها .

أَنْتَ الْأَوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءً وأَنَّتَ الآخرُ فليْسَ بَعْدَكَ شيءً وأَنَّتَ الآخرُ فليْسَ بَعْدَكَ شيءً وأَنَّتَ الناطنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شيءً إقض عني الدينَ وأَغْنِى مِن الفقر.

وبالجُملَةِ فلا يَزَالُ يَذْكُر الله على فراشِهِ حتى يَغْلِبَهُ النومُ فهذا نَوْمُهُ عِبَادَةً وزيادَةً لَه مِن قُربهِ مِن اللّهِ .

فإذا اسْتَيْقَظَ عَاد إلى عَادتِهِ الْأَوْلَى وَمَعَ هذا فَهُوَ قَائَمٌ بِحَقُوقِ العِبادِ مِن عِيادَةِ الْمَرْضَى وَتَشْيِيْعِ الجنائِز وإجَابَةِ الدَّعْوَةِ والمُعَاوَنَة لهم بالجاه والبدنِ والنفس والمال وزيارَتِهِم وتفَقُدِهِم . وقائمٌ بحَقُوقِ أَهْلِهِ وعِيالِهِ .

فَهُوَ مُتَنَقَّلٌ فِي مَنَازِلِ العُبُودِيةِ كَيفَ نقلَهُ فِيها الْأَمْرُ فَإِذَا وَقَعَ مِنه تَفْرُيطٌ فِي حَقٍ مِن خُقُوهِ وَمُدَاوَاتِهِ فِي حَقٍ مِن خُقُوقِ اللَّه بادَرَ إلى الاعتذار والتوبةِ والاستغفارِ وَعُوهِ وَمُدَاوَاتِهِ بِعَمَلٍ صَالحٍ يُزِيلُ أَثَرَهُ فَهذا وَظِيفَتُهُ دَائِمًا . أهد .

لاَ نِلَّتُ مِّمَّا أَرْتَجِيْهِ سُرُوْرَا ان كان قَلْبِي عن رَجَاكَ نَفُوْرَا والمرءُ لَيْسَ بصَادِقِ في حُبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النائِبات صَبُورًا لِلَّهِ قُـومٌ أَخْلَصُواً فِي حُبِّهِ ذَكَرُوا النَّعِيْمَ فَطَلَّقُوْا دُنْيَاهُمُوْا فكَسَا وجُوهَهُمُ الوَسِيْمَةَ نُوْرًا زُهْدًا فَعُوضَهُمْ بِذَاكَ أَجُوْرَا قامُوْا يُنَاجُوْنَ الإِلْهَ بِأَدْمُعِ تَجْري فَتَحْكِيْ لُؤلُؤاً مَنْتُورًا سَتَرُواْ وُجُوهَهُمُواْ بِأَسْتَارِ اللَّهَجِي لَيْلاً فأضْحَتْ في النهار بُـدُوْرا وَجَدُوا فأَصْبَحَ حَظْهُم موفُورا عَملُوا بَهَا عَلمُوا وَجَادُوا بِالذي وإذَا بَدَا لَيْلُ سَمِعْتَ حَنِيْنَهُمْ وشهدت وجدًا مِنْهُمُوْا وزَفِيرا تَعِبُوْا قَلِيْلًا فِي رضًا خَبُوبِهِمْ فأراحَهُمْ يَـوْمِ اللِّقَاءِ كَثِيْرًا صَبَرُوا على بَلْوَاهُمُوا فجزاً هُمُوا يَوْمَ القِيَامَةِ جَنَّةً وحَريْرًا يَا أَيْهَا الغرُّ الحَزيْـنُ إِلَى مَتَى تُفني زَمَانَكَ بَاطِلًا وغُلَرُوْدَا بَادِرْ زَمَانَكَ واغتنمْ سَاعَاتِهِ واحْدَرْ تَواناكي تَحَوُزَ أَجُورًا واضْرعْ إلى اللَّولِي الكريم ونَادِه يا وَاحِدًا في مُلكِهِ وقَدِيْرًا ما في سِوَاكَ وأَنْتَ غَايَةً مَقْصَدِي وإذا رَضِيْتَ فَنعْمَةً وسُرُوْرا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرار وأَسْكِنَّا مَعَهمُ في دار القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بحُسْن الاقبالِ عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَفَّقْنَا لِلتَّعَاوُنِ في طَاعَتِكَ والْمُبَادَرَةِ إلى خِدْمَتكَ وحُسْن الأداب في مُعَامَلَتِكَ والتّسليم لْإَمْرك والرّضا بقَضَائِكَ والصَّبَرْ عَلَى بَلائِك والشَّكْر لِنَعْمَائِكَ ، واغفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللَّهُ على محمد وآله أجمعين .

## ( فَصْلُ )

وقال إنَ شُرورَ الدُنْيَا والآخِرَة إنها هُو الجهلُ بها جاء به الرسول ﷺ والخروجُ عنه .

وهذا بُرْهانُ قاطع على أنْ لا نجاةً لِلْعَبدِ ولا سعادةَ إلا بالاجتهاد في مَعْرفةِ ما جَاءَ به الرسول ﷺ علماً والقيام به عَملًا .

وكهال هذه السَّعَادَةِ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهما دعوة الخلق إليه ، والثاني صَبْرَهُ واجتهادُهُ على تلك الدعوة . .

فانحصرَ الكمالُ لِلْإنسان على هذه المراتب الأربع.

أُحَدُهَا العلمُ بها جاء به النَّبي عَلَيْ .

والثانيةُ العملَ به .

والثالثة نَشْرُهُ في الناس والدعوة إليه.

والرابعةُ صَبْرُهُ وجهادُهُ في أَدَائِهِ وتنفِيْذَهُ .

ومَن طَلَعَتْ هَمَّتُهُ إلى مَعْرِفَةِ ما كان عليه الصحابةُ رضي اللَّهُ عنهم وأرادَ اتّباعَهمُ فهذِهِ طريقتُهُم حَقًا .

اللهم إنا نسألكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وتَرْك المنكرات وحُبَّ المسَاكِيْنِ وإذا ارَدْتَ فِتْنَةً فِي قوم فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُوْنِيْنَ .

وقال رحمه الله الهجرة هِجْرتان : هِجرة بالجسم مِن بلد إلى بلد وهذه أحكامُها معلومة وليس المرادُ الكلامُ فيها .

والهجرةُ الثانيةُ بالقلب إلى اللَّهِ ورسوله وهذِه هِيَ المقصودُ هُنا وهذِه الهِجرةُ هِيَ المقصودُ هُنا وهذِه المُجرةُ الحقِيقيةُ وهي الأصل .

وهجرةُ الجسدِ تابعَةُ لها هي هجرة تتضمنُ ( مِن ) و (إلى ) فيها جسرٌ بِقَلْبِهِ مِن غير اللَّهِ إلى عَبَّتِهِ ومِن عُبُوْديَّةِ » غيرهِ إلى عبودِيتِهِ ومِن خُوْفِ غَيرِهِ وَرَجَائِهِ والتوكلِ عليه ومِن دعاءِ غيرهِ ورَجَائِهِ والتوكلِ عليه ومِن دعاءِ غيرهِ

وسؤالِهِ ، والخضوع له والذُّل له والإستكانة له إلى دعاء الله وسؤال الله والخضوع له والذل له والاستكانة له .

وهذًا بعَيْنِهِ مَعْنَى الْفِرار إليه قال تعالى : ﴿ فَفَرُوا إِلَى الله ﴾ والتوحيدُ المطلوبُ مِن العبد هُو الفِرَارُ مِن الله إليه .

وتَحْتَ (مِن) و (إلى) في هذا سِرٌ عظيم مِن أسرار التوحيدِ فإنّ الفرارَ اللهِ عَظيم مِن أسرار التوحيدِ فإنّ الفرارَ الله سُبْحَانَهُ يَتَضَمَّنُ إِفْرادَهُ بالطلبِ والعبودية فهو مُتَضَمَّنُ لِتَوحِيدِ الإِلهَيَّةِ اللّهِ وسلامُه عليهم أَجْعَين .

وأَمَا الفِرارُ منه إليه فَهُو مُتَضَمِّنُ لِتَوحِيدِ الرَّبُوبيةِ وإثباتُه القَدَرِ وأَنَّ كُلَّ ما فِي الكونِ مِن المكروهِ والمَحْذُورِ الذي يَفِرُّ مِنْه العبدُ فإنها أَوْجَبَتْهُ مشِيْئَةُ اللَّه وحْدَهُ .

ُ فإن ما شاءَ كانَ وَوَجَبَ وجُودُهُ بمشيئِتِه وما لم يَشأَ لم يَكُن وامتنعَ وجُودُهُ لِعَدم مَشِيْئِتِهِ .

فَإَذَا فَرَّ العبدُ إلى اللَّهِ فإنهَا يَفِرُّ مِن شيءٍ إلى شيءٍ وُجِدَ بمشيئة اللَّهِ وَقَدَرهِ فهو في الحقيقةِ فارٌ مِن اللَّهِ إليه .

ومَنْ تصوَّرَ هَذَا حَقَّ تَصَوُّره فَهِمَ مَعْنَى قُولِهِ ﷺ : « وَأَعُوذُ بِكَ مِنكَ » وَقُولُه : « لا مَلْجاً ولا مَنْجَي مِنكَ إلا إليكَ » فَإِنه ليسَ في الوُجُودِ شَيءٌ يَفرُّ مِنه ويُسْتَعَاذُ مِنه ويُلَتجاً مِنه إلاَّ هُوَ مِن اللَّهِ خَلْقاً وإِبْدَاعاً .

فالفارُ والمُسْتَعِيْدُ فَارٌ عِمَّا أُوجَدَ قَدَرُ اللَّهِ ومشيئته وخلقُه إلى ما تقتضِيهِ رحمتُه وبرُّه ولُطفهُ واحسانُه ، ففي الحقيقةِ هو هاربٌ مِن اللَّهِ إليه مُسْتَعْيدُ باللَّهِ مِنه .

وتَصَوَّرُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ يُوجِبُ لِلْعَبِدِ انقطاعَ تَعَلَقِ قَلْبِهِ من غيرهِ الكُليةِ ، خَوفًا ورَجَاءً ، ومحَبَةً .

فإنّه إذا عَلِمَ أن الذي يفِرُ مِنه ويَسْتِعْيذُ منه إنها هو بِمَشِيْئَةِ اللّهِ وقُدْرَتِهِ وخَلْقِهِ لَم يَبْقَ فِي قلبه خَوفٌ مِن غير خالِقِه ومُوْجِدِهِ .

فَتَضَمَّنَ ذلكَ إفراد اللَّهِ وَحْدَهُ بالخوفِ والحَّبِ والرجاءِ . ولو كان فِرَارُهُ مِنْ مَلْ مَا يفر من عَلَم مِنْ بَمُشِيْتَهِ ولا قُدْرَتِهِ لكن ذلك موجباً خوفه منه مثل ما يفر من عَلوق إلى مَلوق آخر أقدر منه .

فانه في حال فِرارِهِ مِن الأولِ خائِفٌ منه حَذِراً أَن لا يكونَ الثاني يُفِيْدُهُ مِنه بخلاف مَا إِذَا كَانَ الذي يَفِرُ إليه هُوَ الذي قَضَى وقَدَّرَ وشَاءَ ما يَفِرُ مِنه فإنه لا يَبْقَى في القلب التفاتُ إلى غيره .

فَتَفَطَنْ إِلَى هذا السِّر العَجِيْبِ فِي قَولِهِ : « أَعُوذُ بِكَ مِنكَ » و « لا مَلْجَأً ولا مَنْجَي مِنْكَ إلا إليكَ » فأنَّ النَاس قد ذكروا في هذا أقوالًا ، وقلَّ مَن تَعَرَّضَ منهم لهِذِهِ النُكْتةِ التي هِي لُبُّ الكلام ومقصودُه . وبالله التوفيق .

فتأمل كيفَ عادَ الأمرُ كُلُّهُ إلى الفِرارِ مِن الله إليه وهو مَعنى الهِجرة إلى الله تعالى ، ولهذا قال النبي ﷺ : « المهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نهى اللَّهُ عنه » . ولهذا يَقْرِنُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى الايهانَ والهجرةَ في غير موضع لِتلازُمِهمَا

والمقصودُ أَن الهجرةَ إلى اللَّهِ تتضمنُ هِجْرانَ ما يَكْرَهُهُ واتيانَ ما يُحبه ويرضاه وأصلُهُما الحبُ والبُغضُ .

واقتضاء أحدهما للآخر .

فإِنَّ المهاجرَ مِن شيءٍ إلى شيءٍ لا بُدَّ أن يكونَ ما يُهاجِرُ إليه أحَبَّ مما هاجَرَ مِنه فَيُوْثِرُ أَحَبَّ الأَمَرين إليه على الآخر .

وإذا كان نفَسُ العبدِ وهَوَاهُ ، وشيطانُه إنها يدعونَهُ إلى خِلاف ما يُحبهِ ويَرضَاهُ ، وقد بُلي جَوَلاءِ الثلاث .

فلا يَزالُونَ يَدْعُونَه إلى غير مَرْضَاةِ رَبِهِ ، وداعِي الإِيهانِ يدعُوه إلى مَرضاةِ ربه ، فعليه في كُل ِ وقْتٍ أن يُهاجِرَ إلى اللَّهِ ولا يَنْفَكَ في هِجْرَتِه إلى المهات . وهِذِهِ الْهِجِرةُ تَقْوَى وتَضْعُفُ بحسَبَ دَاعِي المحبةِ في قلبِ العبدِ فإن كان الدَاعِي أَقُوى كَانِتْ هذِهِ الْهِجِرة أَقُوى وأَتُمُ واكملُ وإذَا ضَعُفَ كان الدَاعِي ضَعُفَتِ الْهِجِرةُ حتى لا يَكَادُ يَشْعُرَ بها عِلماً ، ولا يَتَحَرَّكُ لَمَا إِرَادَةً .

والذي يَقْضِي مِنه العَجَبُ أَنَّ المرءَ يُوسِعُ الكلامَ ويُفَرِّعُ المسائلَ في الهِجرة مِن دارِ الكفر إلى دَارِ الإسلام ، وَهِيَ الهِجرة التي انْقَطعت بالفَتْح ، وهَذِه هِجْرَةٌ عَارضَةً . وَرُبَّمَا لا تَتَعَلَقُ به في العُمْر أَصْلاً .

وَأَمَّا هَذِهِ الْحِجْرَةُ التي هِي واجبَةٌ على مَدَى الْأَنْفَاسِ لا يَحْصُلُ فِيها عِلْمًا ولا إِرَادَةً ومَا ذَاكَ إِلاَّ لِلْأَعْرَاضِ عَمَّا خُلِقَ لَهُ ، والاشتغالُ بها لا يُنْجِيْهِ وحْدَهُ عَمَّا لا يُنْجِيْهِ وَحْدَهُ عَمَّا لا يُنْجِيْهِ غَيْرُهُ .

وهَـذَا حَالُ مَن عَشَيْتَ بَصِـيْرَتُهُ وضَعُفَتْ مَعْرِفتُه بمراتبِ العُلُومِ والله المستعان . وبالله التوفيق لا إلهَ غَيْرُهُ ولا رَبَّ سِوَاهُ .

وأما الهِجْرَةُ إلى الرسُول ﷺ فَعِلْمٌ لم يَبْتَى منه سِوَى اسْمُهُ وَمَنْهَجٌ لم تَتْرُكُ بُنَيَّاتُ الطريق سِوى رَسْمهُ ، وَمَحَجَّةٌ سَفَتْ عليها السوافي فَطَمَسَتْ رُسُومَهَا وَغَارَتْ عليها الأَعَادِي فَغَوَّرَتْ مَنَاهِلَهَا وعُيونَها .

فسالِكُهَا غَرِيْبٌ بَينَ العِبَادِ فَرِيدٌ بَيْنَ كُلَّ حِي وناد . بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران .

مُسْتَوْحِشٌ مِمَّا به يَستأنسون ، مُستأنس مما به يَستوحِشُوْن مُقِيمً إذا ظَعَنُوا ، ظَاعنٌ إذا قَطَنُوا ، مُنْفَرد في طريق طَلَبه لا يقر قراره ، حتى يظفر بإربه . فَهُوَ الكَائِنُ مَعَهُم بِجسَدِه البائِنُ منهم بمَقْصَدِه ، نامَتْ في طَلَبِ الْهُدى أَعْينُهم ، وما ليل مَطَيتِه بِنَائِم ، وقعدُوا عن الهجرة النبوية ، وهو في طلبها مُشمِّر قائم .

يَعِيْبُونَهُ بمخالفة أَرآئِهم ويُزْرُونَ عليه إِزراءاً على جَهَالاتهم وأهوائهم، قد رَجَمُوا فيه الظُنُونَ وأَحْدَقُوا فيه العُيون، وتَربَّصُوا به رَيْبَ المنون

﴿ فَتَربَّصُوا إِنَا مَعْكُم مُتربِصُونَ ﴾ ﴿ قَالَ رَبِ احْكُم بِالْحَقِّ وربنا الرحمن

المستعان على ما تصفون ﴾ إنتهى . للُّه ذرُّ السَّادَة الغبَّاد أَلْوَانُهُم تُنْبِيْكَ عَنْ أَحْوَالِهُمَ كَتَمُوْا الضِّنَى حِفْظًا لَهُمْ وتَحَمَّلُوْا هَجَروا المَرَاقِدَ في الظُّلامَ لِرَبُّمْ لا يَفْتُرونَ إذا الدُّجَى وافاهُمُّـوا ورَأُوا عَلَامَاتِ الرَّحِيْـل فَبَادَرُوْا فَإِذَا اسْتَهَالَ قُلُوبَهُم دَاعِي الْهَوَى فَتَجَنُّبُوْهَا عِفَّـةً وتَزَهُّـدًا

في كلّ كَهْفٍ قَدْ ثَوَوا أَوْ وَادِي ودُمُوعُهُمْ عَن حُرْقَةِ الْأَكْبَادِ سُقْمَ الْهَوَى ومَشَقَّةَ الْأَجْسَادِ واسْتَبْدُلُوا سَهَراً بطِيْب رُقَادِ من كشرة الأذكار والأوراد تَحْصيْل ما الْتَمَسُوْا مِن الْأَزْوَادِ ذَكرُوا البلَى في ظُلْمَةِ الْأَلْحَادِ نَظَرُوا إلى الدُنْيَا تَغُرُّ بِأَهْلِهَا بِوصَالِمَا وتَكررُ بِالْأَبْعَادِ وتُسزوُّدُوا مِن صَالِح الأزْوَادِ ومَضَوْا عَلَى مِنْهَاج صَحْب نَبيَّهمْ فَنَجْوْا غَدًا مِنْ هَوْل يَوْم مَعَادِ

اللهم إِنَكَ تَعْلَمُ سِرَّنَا وعَلَانِيَتَنَا وتَسْمَعُ كَلَامَنَا وتَرَى مَكَانَنَا لَا يَخْفَى عَليكَ شيءُ مِن أَمْرِنَا نَحْنُ البُّؤْسَاءُ الفُقَراءُ إِليكَ المتسغيثون المستجيرونَ بكَ نَسْأَلُكَ أَنْ تُقَيِّضَ لِدِيْنِكَ مَنْ يَنْصُرُهُ ويُزيلُ مَا حَدَثَ مِن البَدَعِ والمُنْكَراتِ ويُقِيْمُ عَلَمَ الجهادِ ويَقْمَعُ أَهْلَ الزَّيْعَ والكُفْرِ والعنَادِ ونَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفَرَ لَنَا ولِوَالِدِيْنَا وجميع المسلمين برحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحمين وصلى الله على محمد وآله وصحه أجمعين.

## (فَصْلَ)

وقال رحمه الله من فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله تعالى ، ومَن لم يعرف حق الله تعالى عليه فان عبادته لا تكاد تجدي عليه ، وهي قللة المنفعة جداً.

وقد قال الامام أحمد : حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب

قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مَرَّ برجل يَدعُو ويتضرَّع فقال: يا رب ارحمه ، فاني قد رحمته ، فأوخى الله تعالى إليه: « لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقى عليه » .

فمن انفع ما للقلب النظر في حق الله على العباد ، فان ذلك يورثه مَقْتَ نفسه ، والإزراء عليها ، ويخلصه من العجب ورُوِّية العمل ويفتحُ له باب الخضوع والذُّل والانكسار بين يدي ربه ، واليأس من نفسه .

و إن النجاة لا تحصلُ له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته ، فإن مِن حَقّهِ ان يُطَاعَ ولا يُعصى ، وأَنْ يُذكَرَ فلا يُنسَى ، وأَنْ يُشَكَرَ فلا يُكفر .

فَمَنْ نَظْرُ فِي هَذَا الْحَقِ الذي لِرَبِهِ عَلَيْهُ ، عَلِمَ عِلْمَ اليقين أَنه غَير مُؤَدٍ له كها يَنْبغِي وانه لا يَسَعُهُ إلا العَفُو والمغفرة ، وأنه إن أُحِيْل على عَمَلِهِ هَلَكَ .

فهذا مَحَلُ أهِلَ المعرفِة بالله تعالى وبِنُفُوسِهم ، وهذا الذي أَيْأَسَهُم مِن أَنفُسِهم وعَلَّقَ رَجَاءَهم كلَّهُ بعفو الله ورحمته .

وإذا تأمَّلْتَ حَالَ اكثرِ الناس وجَدْتَهُم بضِدِ ذلك ، يَنْظُرونَ في حَقِهم على اللَّهِ ولا يَنْظُرونَ في حَقِهم على اللَّهِ ولا يَنْظُرونَ في حِق الله عليهم .

ومِن ههنا انقطعوا عن الله وحُجِبَتْ قُلوبهُم عَن مَعْرِفْتِهِ وعَبَتِهِ والشوقِ إلى لِقائِهِ ، والتنعم بذِكِرهِ ، وهذا غايةُ جَهْل الإنسانِ بربه وبنفسه .

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حقه الله أوَّلاً ، ثمَ نظره هَلْ قَامَ به كما يَنْبَغِي ثانياً .

وأفضلُ الفكر الفكرُ في ذلك ، فإنه يُسَيَّرُ القَلْبَ إلى الله وَيْطَرِّه بين يديه ذليلًا خاضعاً مُنكَسِراً كَسْرًا فيه جَبْرَهُ ، ومُفَتْقِراً فقراً فيه غِنَاهُ ، وذَلِيلًا ذلًا فيه عَزَّهُ ، ولو عملَ مِن الأعمال ما عساه أن يَعْمَل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته مِن البرَ أَفْضَلُ مِن الذي أتى .

وقال رحمه الله تعالى : فائدة قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده ، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان ، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات .

فإذا كان القلب مُتَلِئاً بالباطل باعتقاده ومحبته لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل.

وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها . فكذلك المشغول بمحبة غير الله وارادته والشوق إلى لقائه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وارادته وحبه والشوق إلى لقائه الا بتفريغه بغيره .

ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته الا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته . فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تَنْفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة اسهائه وصفاتِه ، واحكامه .

وسر ذلك في اصغاء القلب كإصغاء الأذن ، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه اصغاء وفهم لحديثه ، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته . فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان .

ولهذا في الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه قال : « لأن يمتلى عوف أحدكم قيحاً حتى يريه خيرٌ له من أن يمتلى عشعراً » رواه مسلم وغيره .

فبين ان الجوف يمتلى بالشعر ، فكذلك يمتلى عبالشبه والشكوك والخيالات ، والتقديرات التي لا وجود لها ، والعلوم التي لا تنفع ، والمضحكات والحكايات ونحوها .

وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسَعَادَتُه فلم تَجد فيه فَراغًا لهَا ولا قَبُولاً وجاوزته إلى محل سواه .

كما إذا بَذَلْتَ النصيْحَةَ لقلبِ مَلْآنِ من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها وتَلِجُ فيه لكن تَمُرُّ مُجْتَازة لا مُسْتَوْطِنَة .

وقال لا يزال العبدُ مُنْقَطِعاً عن الله حتى تَتَّصِلَ ارَادَتهُ ومحبتهُ بوجهه الأُعْلَى ، والمرادُ بهذا الاتصالِ ، أَن تُفْضِى المحبةُ إليهِ ، وتَتَعَّلقُ بِهِ وَحْدَهُ ، فَلا يَحْجُبهَا شَيَّ دُونَهُ .

وأن تَتَصِل المعرفةُ بأسمائِهِ وصفاتهِ وأفعالِهِ ، فلا يَطْمِسْ نُورَها ظُلْمةُ الشرك . التعطيل ، كما لا يَطْمسُ نُورَ المحبة ظُلْمَةُ الشرك .

وأَنَّ يَتَصِلَ ذِكْرُهُ بِهِ سُبْحَانَهُ فَيَزُولُ بِينَ الذاكرِ والمذكورِ حِجَابُ الغَفْلَة والتِفاتُهُ في حَالِ الذِكْرِ إلى غير مَذكوره .

فَحَيْنَئِذٍ يَتَّصِلُ الذكرُ بِهِ ، ويتصلَّ العَملُ بأوامِرَهِ ونواهِيهِ ، فيفعلُ الطاعة لِأَنه أَمَرَ بَهَا وأَحَبَّهَا ، ويتركُ المناهِيَ لِكُونِهِ نَهِى عَنها ، وابْغَضَها . فهذا معنى اتصالِ العَملِ بأمره ونَهْيهِ . وحَقِيْقَةُ زَوَالِ العِللِ البَاعِثةِ على الفِعْل والتركِ مِن الأعْراض والحُظُوظِ العاجلةِ .

ويَتَّصِلُ التوكلُ وَالحَبُ بِهِ بحَيْثُ يَصيْرُ وَاثِقاً بِهَ شُبْحَانَهُ ، مُطْمَئِناً إليهِ ، وَاضِياً بحُسْنِ تَدْبِيرِهِ لَهُ غَيْرَ مُتَّهِم لَهُ فِي حال مِن الأحوال .

ويتصلُّ فَقرُّهُ وَفَاقَتُه به سُبْحَانَّه دُونَ مَن سِواهُ .

ويتصلُ خَوفُه ورَجَاؤُهُ ، وفَرحُه وسرُ ورهُ ، وابتهاجُه بِهِ وَحْدَهُ ، فلا يَخافُ غَيْرَهُ ، ولا يَسرُ بِهِ غاية السرُوْدِ يَخافُ غَيْرَهُ ، ولا يَسرُ بِهِ غاية السرُوْدِ يَخافُ غَيْرَهُ ، ولا يَسرُ بِهِ غاية السرُورِ وإنْ نَالَهُ بالمخلوق بعضُ الفَرح والسرُورِ ، فَليسَ الفَرحُ التامُ والسرورُ الكاملُ ، والابتَهاجُ والنعيمُ وقُرُةُ العين ، وسُكونُ القلب إلا بِهِ سُبْحَانَه .

وما سواه إن أعَانَ على هذا المطلوب فَرح بِهِ وسُرَّ بِهِ . وإنْ حجبَ عنه فُهو بالحُزْنِ بِهِ والوَحْشَةِ مِنهُ واضْطِرابِ القلبِ بحُصُولِهِ لَهُ أَحقُ مِنه بأَنْ يَفْرَحَ بِهِ ، فلا فَرْحَةَ ولا سُرُوْرَ إلا بِه ، أو بها أَوْصَلَ إليهِ وأعانَ على مَرْضَاتِه . وقد أَخَبرَ سُبْحَانَه أنه لا يُحبُ الفَرحِيْنَ بالدنيا وزينتِها .

وأما الفرح بفَضْله ورحَمته ، وهُو الإسلامُ والإيهانُ والقرآنُ كها فَسَّرَهُ الصحابةُ والتابعون . والمقصودُ أنَّ مَن اتَّصَلَتْ لَه هذه الأمورُ باللَّه سبحانه فقد وَصَل ، وإلاَّ فَهُو مَقْطُوعٌ عَنْ رَبِّه مُتَّصَلُ بحَظِهِ وَنَفْسِهِ ، فَلُبِّسَ عليه في مَعْرفَتِه وإرَادَته وسُلُوكِهِ . إنتهى كلامه رحمه الله .

يَا غَافِلاً فِي نَومِهِ وسِنَانِهِ مُتَشَاغِلاً بِاللَّهْوِ فِي غَفَلاَتِهِ لَا يَسْتَفِيْقُ مِن الذُّنُوبِ وكُلَّما وعَظُوْهُ جَازِ الحَدَّ فِي زَلاَّتِهِ قَدْ ضَلَّ عِن طُرْقِ الهِدايَة والتُقَى والشَّيْبُ وَافَى مُنْذِر بِوَفَاتِهِ فَلُو اسْتَقال إلى الكَريم فَرُبَّما يَعْفُو بفَضْلٍ منْهُ عن هَفُواتِهِ فلو اسْتَقال إلى الكَريم فَرُبَّما يَعْفُو بفَضْلٍ منْهُ عن هَفُواتِهِ

اللهم وَفَقْنَا لِمَا وَفَقْتَ إِلَيه القَوْم وأَيقظَنا مِن سِنةِ الغَفْلةِ والنَّوم وأرزقْنَا اللهم وعاملنا بإحسانِك الاستعداد لِذَلكَ اليَوْم الذي يَرْبَحُ فيه المُتَقُونَ اللهم وعاملنا بإحسانِك وَجُدْ علينا بِفَضْلِكَ وامْتِنَانِكَ واجعلنا مِن عِبادِكَ الذين لا خَوفٌ عليهم ولا هم يجزنون اللهم ارحَمْ ذُلَّنا بَيْنَ يَدَيْكَ واجعلْ رَغْبَتَنَا فيما لَدَيْكَ ، ولا هم يجزنون اللهم ارحَمْ ذُلَّنا بَيْنَ يَدَيْكَ واجعلْ رَغْبَتَنَا فيما لَدَيْكَ ، ولا تَعْرَمنا بذُنوبنا ، ولا تَعْرَمنا بعيوبنا ، واغفر لنا ولوالدينا وَلجميع المسلمين الأحياء مُنهم والميتين برَحْبَكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِينُ وصلى اللَّهُ على المسلمين الأحياء مُنهم والميتين برَحْبَكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِينُ وصلى اللَّهُ على عمد وآله وصَحْبه أَجْعِينْ .

## (فَصْلَ)

وقال رَحِمُهُ اللَّهُ لا تَتِمُّ الرِّغْبَةُ في الآخِرَةِ إِلَّا بِالزُّهْدِ في الدُّنْيَا وَلاَ يَسْتَقِيْمُ الزُّهْدُ في الدُّنْيَا وَسُرْعَةِ زَوَالِهَا وَفَنَائِهَا الزُّهْدُ في الدُّنْيَا وَسُرْعَةِ زَوَالِهَا وَفَنَائِهَا وَاضْمَحْلَالِهَا وَنَقْصِهَا وَحِسَّتِهَا واللَّهِ الْمُزَاحَةَ عَلَيْهَا وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا وَمَا في ذَلِكَ مِنْ الغُصَصِ وَالأَنْكَادِ.

وَآخِر ذَلِكَ الزَّوَالُ وَالْأَنْقِطَاعِ مَعَ مَا يُعْقِبُ ذَلِكَ مِن الحَسْرَةِ وَالْأَسَفِ فَطَالِبُهَا لاَ يَنْفَكُ مِنْ هَمٌّ قَبْلَ حُصُّوْلِهَا وَهَمٌ في حَال الظَّفْرِ بِهَا وَغَمَّ بَعْدَ فَوَاتِهَا فَهَذَا أَحَدُ النَّظَرَيْن .

( النَّظُرُ الثَّانِيْ ) النَّظُرُ في الآخِرَةِ وَاقْبَالِهَا وَجَيْئِهَا وَلاَ بُدَّ وَدَوَامِها وَبَقَائِهَا وَشَرَفِ مَا فَيْهَا مِن الخَيْرَاتِ وَالسَّرَّاتِ وَالتَّفَاوِتِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبِينَ مَا هَهُنَا فهي كَيَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ فَهي خَيْرَاتُ كَامِلَةٌ دَائِمَةٌ ، وَهَذه خَيَالاَتٌ نَاقِصَةٌ ، مُنْقَطِعَةٌ مُضْمَحِلَّةً .

فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَانِ النَّظَرَانِ آثَرَ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ إِيْثَارَهُ وَزَهِدَ فِيهَا يَقْتَضِي الْأَهْدَ فِيهِ فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ على أَنْ لاَ يُثْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ وَاللّذَةِ الْحَاضِرَةِ إلى النَّفْعِ الآجِلِ وَاللَّذَةِ الْعَائِبَةِ المُنْتَظَرَةِ إلاَّ إِذَا تَبَيْنَ لَهُ فَضْلُ الآجِلِ عَلَى النَّافِي النَّفِع الآجِلِ وَاللَّذَةِ الْعَائِبَةِ المُنْتَظَرَةِ إلاَّ إِذَا تَبَيْنَ لَهُ فَضْلُ الآجِلِ عَلَى النَّافِي النَّاقِصَ ، كان العَاجِل وَقُويَتْ رَغْبَتُهُ فِي الْأَعْلَى الأفضل فإذا آثَرَ الفَاني الناقص ، كان ذلك إما لَعَدَم تَبينُ الفَضْل لَهُ وإمَّا لِعَدَم رَغْبَتِهِ فِي الأَفْضَلَ .

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الأَيْمَانِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ وَالْبَصِيْرَةِ فَإِنَّ الرَّاغِبَ فِي الدُّنْيَا الْحَرِيْصَ عَلَيْهَا الْمُؤْثَرَ لَهَا إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ أَنَّ مَا هُنَاكَ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ وَأَبْقَى وَإِمَّا أَنْ لا يُصَدِّقَ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُوْرُهُ كَانَ فَاسِدَ العَقْل سَيِّءَ الأَخْتِيَار لِنَفْسِهِ.

وَهَذَا تَقْسِيْمُ حَاضِرٌ ضَرُوْرِيٌّ لَا يُنفَكَ العَبْدَ مِن أَحَدِ القِسْمَينْ مِنْهُ فَإِيْفَالُ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة إمَّا مِنْ فَسَادٍ فِي الأَيْمَانِ وَإِمَّا مِن فَسَادٍ فِي العَقْلِ وَمَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا وَلَمَذَا نَبَذَها رَسُولُ اللَّه ﷺ وَرَاءَ ظَهْرِه هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، وَصَرَقُوا عَنْهَا قُلُوْمَهُم وَطَرحُوهَا وَلَمْ يَأْلَفُوْهَا وَهَجَرُوْهَا وَلَمْ يَمِينُلُوا إليها وَعَدُّوْهَا وَمَ خَرُوهَا وَلَمْ يَأْلَفُوْهَا وَهَجَرُوْهَا وَلَمْ يَمِينُلُوا إليها وَعَدُّوْهَا سِجْنَا لا جَنَّةً فَزَهِدُوا فيها حَقِيْقَةَ الزُّهْدِ وَلَو أَرَادُوْهَا لَنَالُوا مِنْهَا كُلَّ مَرْغُوبٍ وَلَوَصَلُوا مِنْهَا إلى كُلِّ مَرْغُوبٍ .

فَقَدٌ عُرضَتُ عَلَيْهِ مَفَاتِينَ كُنُوزِهَا فَرَدَّهَا وَفَاضَتْ عَلَى أَصْحَابِهِ فَآثَرُوا بَهَا

وَلَمْ يَبِيْعُوا بَهَا حَظَّهُم مِن الآخِرَةِ وَعَلِمُوا أَنَّهَا مَعْبَرٌ وَمَّرٌ لَا دَارُ مَقَامٍ وَمُسْتَقَرَّ وَأَنّهَا مَا مَنْ فَارُ عَبُورِ لَا دَارُ سُرُوْرٍ وَأَنها سَحَابَةُ صَيْفٍ تَنْقَشِعُ عن قليلٍ وَخَيَالُ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَّ الزِّيَارَةَ حتى آذَنَ بالرَّحِيْل .

قَالَ النبي عَالَةُ « مَا لِي وَللدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا كَرَاكِبِ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرِة ثم رَاحَ وَتَرَكَهَا » وقال « مَا الدنيا فِي الآخرةِ إلا كَمَا يُدخل أَحَدُكُم أَصْبُعَهُ فِي ٱلْيَمَ وَتُرَكَهَا » وقال « مَا الدنيا فِي الآخرةِ إلا كَمَا يُدخل أَحَدُكُم أَصْبُعَهُ فِي ٱلْيَمَ

فَلْيُنْظُر بِمَ تَرْجِع »

وقَالَ خَالِقُهَا سُبحانه ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدنيا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ وَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرضِ مَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرِفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُم قَادِرُوْنَ عَلَيْها أَتَاهَا أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ .

فَأَخْبَرَ عَن حِسَّةِ الدنيا وَزَهَّدَ فيها وأخبَرَ عن دَارِ السَّلَامِ وَدَعَا إليها وقال تعالى ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مَثُلُ الحَيَاةِ الدنيا كَهاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّهاءِ فاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فأَصْبَحَ هَشِيْهَا تَذْرُوهُ الرياحُ وَكانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيءٍ مُقْتدراً \* المالُ والبنونَ زِيْنَةُ الحَيَاةِ الدنيا والبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَحَيْرٌ أَمَلا ﴾ .

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ إِعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَّ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُو بَيْنَكُم وَتَكَاثُر فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعَجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثَم يَكُونُ حُطَاماً وفي الآخِرَة عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ ورِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُوْرِ ﴾ .

وَقَالَ ﴿ زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ مِنِ النَّسَاءِ والبنين وَالقَنَاطِيرِ المَّقَنْطَرَةِ مِن الذَهبِ والفِضَّةِ والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ فَلِكَ مَتَاعُ الْقَنْطَرَةِ مِن الذَهبِ والفِضَّةِ والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ فَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَنيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ ﴾ ﴿ قُل أُونَنَّتُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذِلكُمْ لِلَّذِيْنَ الْحَيَاةِ الدَنيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ ﴾ ﴿ قُل أُونَنَّتُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذِلكُمْ لِلَّذِيْنَ

اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ تَحْرِيَ مَنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارِ خَالِدَيْنَ فِيُّهَا وَازْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَرِضْوَانُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصَيْرٌ بِالْعَبَادِ ﴾ .

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ ﴾ وَقَدَ تَوَعَّدَ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ الْوَعِيْدِ لَمَنْ رَضِيَ بِالْحَيَاةِ الدُّنيَا وَأَطْمَأَنَّ مِهَا وَخَفَىلَ عَنْ آيَاتِهِ وَلَمْ يَرْجُ لِقَاءَهُ فَقَالَ ﴿ إِنَّ الذِيْنَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضَوا بِالْحَيَاةِ الدُّنيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا - وَالذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ \* أُولِئِكَ مَأُواهُمْ النَارُ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وَعَيَّرَ سُبْحَانَهُ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيَا مِن المؤمنِينَ فَقَالَ : النارُ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وَعَيَّرَ سُبْحَانَهُ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيَا مِن المؤمنِينَ فَقَالَ : النارُ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وَعَيَّرَ سُبْحَانَهُ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيَا مِن المؤمنِينَ فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَيْنَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُم انْفُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا مِنْ الآخِرَةِ فَهَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا فِي الْاَحْرَةِ وَلَا قَلْالًا ﴾ . الآخِرَةِ إِلَا قَلِيل ﴾ .

وَعَلَى قَدْر رَغْبَةِ العَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَرضَاهُ بَهَا يكونُ تَثَاقُلُهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَلَبِ الآخِرَةِ وَيَكُفِي فِي الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا قَولَهُ تَعَالَى ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَعِّنَاهُم وَطَلَبِ الآخِرَةِ وَيَكُفِي فِي الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا قَولَهُ تَعَالَى ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَعِّنَاهُم سِنِيْنَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَا كَانُوا يُوْعَدُوْنَ \* مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يُمَتَّعُوْنَ \* .

وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَوْمُ يَحْشُرُهُم كَأَنْ لَمْ يَلْبَشُوا إِلَّا سَاعَٰةً مِنْ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَة مِن نَهَارٍ بَلاَغُ فَهَل يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الفاسِقُونَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا \* فِيْمَ أَنتَ مِن ذَكْرَاهَا إلى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنها أَنْتَ مُنذرُ مَن يَخشاها كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ عَشيَّةً أَوْ ضُحَاها ﴾ .

وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ . وَقَوْلُهُ ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُم فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنيْنَ \* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ وَقَوْلُهُ ﴿ قَالَ الْعَادَيْنَ \* قَالَ إِنْ لَبِثْتُم إِلَّا قليلًا لَوْ أَنَّكُم كُنتُم تَعْلَمُون ﴾ . يوم فَاسْأَل العَادَيْنَ \* قَالَ إِنْ لَبِثْتُم إِلَّا قليلًا لَوْ أَنَّكُم كُنتُم تَعْلَمُون ﴾ . وَقَوْلُهُ ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصورِ وَنَحشُرُ المُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَا \* يَتَخَافَتُونَ وَقَوْلُهُ ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصورِ وَنَحشُرُ المُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَا \* يَتَخَافَتُونَ

بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُم إِلَّا عَشْرًا \* نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُم طَرِيْقَة إِنْ لَبِثْتُم إِلَّا يَوْمَاً ﴾ .

يُرْوَى أَنَّ أَحَدَ العُبَّادِ أَتَى إلى قَبر صاحب لَهُ كان يألَفُه فَأَنْشَدَ:

مَا لِيْ مَرَرْتُ على القُبُورِ مُسَلِّمَا قَبْرً الحَبِيْبِ فَلَمْ يُرُدُّ جَوَابِي أَمَا لِيْ مَرَرْتُ على القُبُورِ مُسَلِّما فَأَمَالُتَ بَعْدِي خُلَّةَ الأَصْحَابِ أُكُلَ التُّرابُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَشَبَابِي

فأجيْبَ عن الميت: قال الْحَبِيْبُ وَكَيْفِ لِيْ بِجُوابِكُمْ

لَـو كَانَ يَنْطِقُ بِالجَـوَابِ لَقَالَ لِيْ

وأنا رَهِينُ جَنادِلٍ وتُرَاب أَكُلَ التُّرابُ عَاسِني فَنسِيْتُكُمْ وحُجبْتُ عن أَهْلَى وعن أَصْحَابي اللَّهُ السَّالُ وعن أَصْحَابي الله فَعَلَيْكُمُوا مِني السلامُ تَقَطَعتْ عَني وعَنكُم خُلَّةُ الأَصْحَابَ وتَمَزُّقَتُّ تلْكَ الجُلُودُ صَفَائحاً يَا طَالَا لَبَسَتْ رَفِيْعَ ثِيَابِيْ وتَفَصَّلَتْ تِلْكَ الْأَنامِلُ مِنْ يَدِيْ مَا كَان أَخْسَنَهَا لِخَطَّ كِتَابِيْ وتَسَاقَطَتْ تِلْكُ الثَّنَايِا لُّؤُلُؤا مَا كَانَ أَحْسَنَهَا لِرَدِّ جَوَابِيْ

اللهم يا فالقَ الحب والنَّوَى ، يا مُنْشِىء الأجْسَادِ بَعْدَ البلَى يا مُؤْيُّ المُنْقَطِعِينَ إليه ، يا كافي المُتَوكِّلينَ عليه ، انْقطعَ الرَّجَاءُ إلا مِنْك ، وخابَتِ الظُّنُونُ إلا فِيْكَ ، وضَعُفَ الاعْتَهادُ إلا عَلَيْكَ نَسَالُكَ أَنْ تُمْطَرَ عَلْ قُلُوبِنا مِن سَحَائِب برِّكْ وإِحْسَانِكْ وأَنْ تُوفِقَنا لِوجِباتِ رَحْمِتِكَ وعَزَائِم مَغفِرتِكَ إِنْكَ جُوادٌ كُرِيمٌ رَؤُوفٌ غَفُورٌ رحيم .

اللهم إنَّا نسألك قَلْباً سليماً ، ولساناً صادقاً ، وعَمَلاً مُتَقَبَّلا ، ونسألك بَرِكَةَ الحياةِ وخَيْرَ الحَياةِ ، ونَعُوذ بكَ مِن شُرَّ الحياةِ ، وشَرَّ الوَفَاةُ .

اللَّهُمَّ ثَبَّتْ قلوبَنَا على دِيْنِكُ وألهِمْنَا ذَكرَكَ وشُكرَكَ واخْتِمْ لَنَا بِخَاعَةِ السَّعَادَةِ واغفِرْ لَنَا ولوالِدَيْنَا وَجَميع المسلمينَ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينُ وصلَّى اللَّهُ على محمدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ أَجْمَعِينٌ .

#### ( فَصْلَ )

وقيال رحمه اللَّهُ مِن أَفْضَل ما يُسْأَل الربُّ تَبارَكَ وتَعالى الإِعَانَةُ على مَرْضَاتِهِ وهو الذي عَلَّمَهُ النبي ﷺ لحِبِّهِ مُعَاذ بن جَبَل رضي الله عنه .

فقال يا مُعَادُ والله إِني لأحبَّكَ فَلا تَنْسَ أَن تقولَ في دُبُر كُل صَلاةٍ اللَّهُمَّ أَعِنِي على ذِكْركَ وشُكْركَ وحُسْن عِبَادَتِكَ .

َ فَأَنفَعُ الدَّعَاءِ طَلَبُ العَوْنِ على مَرْضَاتِهِ وأفضلُ المواهِبِ إِسْعَافُهُ بِهَذَا المطلوب .

وجَمْيَعُ الأَدْعِيَةِ المَـاتُـورةِ مَدَارُهَـا عَلى هَذا وعلى دَفْعِ ما يُضَادُهُ وعلى تَكْمَيْلهُ وَعَلَى الأَدْعِيةِ المَـاتُـهُ وَعَلَى اللهِ عَيْسَانُ السَّبَابِهِ فَتَامَّلُهَا .

وقال شيخ الإسلام قَدَّسَ اللَّه رُوْحَهُ تأمَلْتُ أَنْفَعَ الدُعَاء فإذا هُوَ سُؤَآل العَوْن على مَرْضَاتِهِ ثم رَأَيْتُه في الفاتِحَةِ في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ ﴾ .

ومُقَابِلُ هَوْلاً هِ القِسْمُ الثاني وهُمُ المُعْرِضُونَ عن عِبَادَتِهِ والاسْتِعَانَةِ بهِ فلا عِبَادَةً ولا اسْتِعَانَةً .

بَل إِن سَأَلُهُ أَحَدُ وِاسْتَعَانَ بِهِ فَعَلَى خُطُوطِ شَهَوَاتِهِ .

لا على مَرضَاة رَبِّه فإنَّهُ سُبْحَانَهُ يَسْأَلُه مَن في السموات والأرْضِ.

يَسْأَلُه أُوْلِيَاوُهُ وَأَعْدَاؤُهُ وَيَمُدُ هَؤلاء وهؤلاء وأَبْغَض خلقه عَدُوُّهُ إَبليس ومَعَ هذا فقد سَأَلَهُ حَاجةً فَاعْطَاهُ إِيَّاهَا ومَتَّعَهُ .

ولكن لَمَّا لَم تَكُنْ عَوْنًا عَلَى مَرْضَاتِهِ كَانَتْ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ اللهِ وَطُرْدِهِ عَنه .

وهكذا كلُ مَن اسْتَعَان به على أمْرٍ وسَأَلَهُ إِيَّاه ولم يكن عَوْنًا على طاعَته كانَ مُبْعِدًا لَهُ عن مَرْضَاتِهِ قاطِعًا له عنه ولابُدًّ .

ولْيَتَـامَّلِ العَاقِلُ هذا بِنَفْسِهِ وفي غيره ولِيَعْلَم أَنَّ إَجَابَةَ اللَّهِ لِسَائِليهِ لَيْسَت لكَرامَة السائل عليه .

بَلْ يَسْأَلَهُ عَبْدُهُ الحاجَةَ فيَقْضِيْهَا لَهُ وفيها هَلاكُهُ وشِقْوَتُه ويَكُونُ قَضَاؤُهَا لَهُ مِن هَوانِهِ عليه وسُقُوطِهِ مِن عَيْنِهِ .

ويكُون مَنْعَهُ منها لِكَرامَتِهِ عليه وَعَبَّتِهِ لَهُ فَيَمْنَعُهُ حِمَايَةً وصِيَانَةً وحِفْظًا لا نُخْلًا

وهـذا إِنَّمَا يَفْعَلُه بِعَبْدِهِ الذي يُرِيْدُ كَرَامَتُهُ وَعَبَّتَهُ ويُعامِلُهِ بِلُطْفِهِ فيظُنُ بِجَهْلِهِ أَنَّ اللَّهَ لا يُحبُّهُ ولا يُكُرمُهُ .

ويَرَاهُ يقضى حَوَائج غيره فَيُسِيءُ ظَنَّهُ برَبِّهِ وهذا حَشُو قَلْبِهِ ولا يَشْعُرُ به والمعصومُ مَن عَصَمَهُ اللَّهُ والإِنسانُ على نفسه بصيرة .

وعَلاَمَةُ هذا حَمْلُه على الْأَقْدَارِ وعَتَابُهُ البَاطنُ لَهَا ، فاحْذَر كُلَّ الحَذر أن تَسْأَلهُ شيئا مُعَيَّنًا خِيرَتهُ وعَاقِبَتُهُ مُغَيَّبةٌ عنك .

وإذا لم تَجد مِن سُؤآلِهِ بُدًا فَعَلِّقْهِ على شَرْط عِلْمِهِ تعالى فيه الخِيره وقَدِّمْ بين يَدَيْ سُؤآلك الاستخارة .

ولا تكن اسْتِخَارةً باللسانِ بلا مَعْرِفَةٍ بل اسْتِخَارَةَ مَن لا عِلْمَ لَهُ بِمَصَالِهِ ولا قُدْرَةَ لَهُ عليها .

َ ولا اهتداء لَهُ إلى تَفَاصِيْلِهَا ولا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًا ولا نَفْعَاً بِلْ إِنْ وُكِلَ إلى نَفْسِهِ هَلك كُلَّ الهلاكِ واَنْفَرَط عليه أمره .

وإذا أعْطَاكَ ما أعْطَاكَ بلا سُوْآلِ فاسْأله أن يَجْعَلَه عَوْناً لَكَ على طاعتِهِ وبلَاغاً إلى مرضاته ولا يَجْعَلْهُ قاطعاً عنه ولا مُبْعِدًا عن مَرْضاتِهِ .

ولا تظن أنَّ عَطَاءَهُ كُلَّ ما أَعْطَى لكَرَامَةِ عَبدِهِ عليه ولا مَنْعَهُ كُلَّ ما يَمْنَعُه لِمَوانِةِ عبده عليه .

ولكن عَطَائُوهُ ومَنْعُهُ إبتلاءً وامتحان يَمْتَحِنُ به عِبَادَهُ .

قال الله تعالى ﴿ فَأَمَّا الْإِنسان إِذَا مَا ابتلاه ربُّه فَأَكَرِمَه وَنعمه فيقول ربي أَمَانَنَ كلا ﴾ .

أي ليس كل مَن أَعْطَيتُه ونَعَّمتُهُ وخَوَّلتُه فقد أَكْرَمْتُهُ ومَا ذاك لكرامته عَلِيَّ وَلَكِنَّهُ ابْتِلَاءٌ مِنِي وامْتِحَان أَيشكرني فأعْطِيَهُ فَوْقَ ذَلِكَ أَمْ يَكْفُر بي فَأَسْلِبَهُ إِيَّاهُ وَأَخَوَّلُ فيه غَيْرَهُ .

يَا غَافِلاً عن صرُوْفِ الدهِر في سِنَةٍ والدُّهْرُ يُوْقِظُ في الآياتِ والعِبر

إِرْغَبْ بِنَفْسِكَ عَمَّا سَوْف تَّتُركُهُ فعل اللَّبيْبِ أَحِي التَّحْقِيْق والنظر ماذا يَغُرُّكَ مِنْ دَارِ الفَنَاءِ ومِنْ عُمْرِ يَمُرُّ كَمَرَّ الريْحَ بالْبَصَرَ فَامْهَـ د لنَفْسكَ فَالسَّاعَاتُ فَانيَةً وَالْعُمْرُ مُنْتَقَصٌ وَالْمُوتُ فِي الْأَثَرَ

اللَّهُمَّ يا من فْتح بابَهُ لِلطَّالِبِين واظهر غِناءَهُ لِلراغِبِينْ وأطلق لِلسُّؤآل الْسِنَةَ السَّائِلِينْ وقال في كِتابِهِ المبين ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجَبْ لَكُم ﴾ نَسْأَلُكَ يا حَيُّ يَا قَيُّوم أَن تَجْعَلَنَا مِنَ أَوْلِياتُك المتقينَ وحِزْبكَ المُّفْلِحين الذين ﴿ لا خَوْفٌ عليهم ولا هُم يَحْزِنُونَ ﴾ وأنْ تغفر لَنَا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# ( فَصُلِّ )

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ أُوَّلُ مَنَازِل ِ العُبُوديةِ التي يَنْتَقِلُ فيها القلبُ مَنْزلةً مَنْزلةً في حال سُيْرِه إلى الله اليَقَظَةُ .

وهي إنْزُعَاجُ القلب لِرَوْعَةِ الانتباه مِن رَقْدَةِ الغافلين .

وِلِلَّهِ مَا أَنْفَعَ هَذِهِ الرَّوْعَةِ ومَا أَعْظَمَ قدرها وخطرها وما أَشَدُّ إِعَانِتَهَا على

فَمَنْ أَحَسَّ بها فَقَدْ أَحَسَّ وَاللَّهِ بالفَلاحِ وإلا فِهُو في سَكراتِ الغَفْلَةِ . فإذا انْتَبَهَ شَمَّرَ لله إلى السفر إلى مَنَازِلِهِ الْأُولِي وَأُوطَانِهِ التي سُبيْ منها . فَحَيٌّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فإنَّهَا ﴿ مَنَازلُكَ الْأَوْلَى وَفيها ۗ الْمُحَيُّمُ ولَكِنَّنَا سَبْيُ العَدُوِّ فَهَلْ تَرى نُردُ إلى أُوطَانِنَا ونُسَلم فَأَخَذَ فِي أَهْبَةِ السَّفر فانتقل إلى مَنزلةِ العَزْمِ وهو العَقْدُ الجازِم على المَسِيْرِ ومُفارقةِ كُلِّ قاطِع ومُعَوّقٍ ومُرَافَقَةِ كُلُّ مُعِينٌ ومُوْصِل . وبحَسَبِ كَمَالِ انْتِبَاهِهِ ويَقَظِّتِهِ يَكُونُ عَزْمُه وبِحَسَبِ قُوَّةٍ عَزْمِهِ يكون اسْتَعْدَاده .

فإذا اسْتَيْقَظَ أُوجَبَتْ له اليَقَظَةُ الفِكْرة وهي تَحْدِيْقُ القَلْبِ نَحْوَ المَطْلُوبِ الذي قد اسْتَعَدَّ لَهُ مُجْمَلًا وَلَّا يَهْتَدِي إلى تَفْصِيْلِهِ وَطَرِيْقِ الوُصُولِ إليهِ .

فَإِذَا صَحَّتْ فَكُرِتُهُ أَوْجَبَتْ لَهُ الْبَصِيْرَةَ وَهِي نُورٌ فِي الْقَلْبِ يُبْصِرُ بِهِ الْوَعْدَ وَالْخِنَةُ وَالْنَارِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي هَذِهِ لَأُوْلِيَائِهِ وَفِي هَذِهِ لَأَعْدَائِهِ .

فأبْنصرَ الناسَ وقد خَرَجُوا مِن قُبُورهم مُهْطِعِين لِدَعْوةِ الحَقِ وقد نَزَلَتْ مَلائِكَةُ السموات فاحَاطَت بهم .

وقد جَاء الله وقد نُصِبَ كُرسيَّهُ لفَصْل القَضَاء وقد أشرقت الأرض بنوره ووضع الكتاب وجيَّءَ بالنبيين والشهداء .

وقد نُصِبَ الميزانُ وتَـطايرَتِ الصحفُ واجْتَمَعَتَ وتعلَق كل غريم بغريمه ولاح الحوضُ وأكْوَابُهُ وكَثُرَ العُطَّاشُ وقَلَّ الوَاردُ .

ونُصِبَ الجَسْرُ لِلْعُبُورِ عليه والنارِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعضًا تَحْتَهُ ولُزَّ الناسُ إليه .

وقُسِمَتِ الْأُنْوَارُ دُون ظُلْمَتِهِ لِلْعُبُورِ عليه والْتَسَاقِطُونَ في النار أضعَافَ أَضْعَافَ النَاجِين .

فينفتح في قلبه عَيْنٌ يَرى بها ذَلِكَ وَيَقُومُ بِقلبِهِ شَاهدٌ مِن شواهد الآخرة ودوامها والدنيا وسرُعَة انْقضَائها .

فالبَصِيْرةُ نُورٌ يقذفهُ الله في القَلْبِ يَرى به حَقيقة ما أَخْبَرَتْ به الرُسُلُ كأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ رَأي عَيْن .

فيتحَقَّقْ مَعَ ذَلِكَ انتفاعه بها دَعَتْ إليه الرسُلُ وتضرره بِمُخَالفتهم . وهـذا مَعْنى قول ِ بَعْض ِ العـارِفين البَصِـيْرَة تُحَقِّقُ الانتفاعَ بالشيء والتَّضَرُرَ به .

شعرا:

أَسْتَغْفُرُ اللَّهَ مِا كَانَ مِن زَلَلٍ ومِن ذُنُوبِي وتَفْرِيْطَى وإصْـرَارِي أَمْسَكْتُ حَبْلَ الرَّجَا يَا خَيْرَ غَفَّار يا رَبِّ فاغْفَرْ ذُنُوبِي يا كَرِيْمُ فَقَدُّ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيْدُهُمُوا في رقِّهمْ أعْتَقُوهم عِنْقَ أَحْرَار قَدْ شِبْتُ فِي الذُّنْبِ فاعْتِقْنِي من النار وأُنْتَ يَا خَالِقَى أَوْلَى بِذَا كَرَمًا وقد رَوَى عَنْكَ خَيْرُ الخَلْق مِن مُضرٍّ المُصْطَفِي المُجْتَبِي مِن خَيْرِ أَطْهَار بأنَّكَ اللَّهُ رَبُّ العَرْشَ قُلْتَ لَنَا وقَـوْلُـكَ الْحَقُّ في نقْـلِ وَأَخْبَـارِ أُغْفِـرْ لَهُ مَا جَـنَى من قُبْـح أَوْزَارِ أَنَا الذي مَن أتاني لَيْسَ يُشْرِكُ بِي فَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَاسْبُلْ حُسْنَ أَسْتَار وإنَّني شِبْتُ في الْإِسْلامِ يَا أَمَلي اللَّهُمُّ وَقَقْنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالَ ، ونَجِّنَا مِن جَمِيعَ الْأَهْوَالِ ، وأُمِّنَّا مِنَ الفَزَعِ الْأَكْبَرِيومَ الرَّجْفِ والـزلْـزَالْ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا ، وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ منهم والميتين برَحْمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِينَ ، وصَلَى اللَّهُ على محمدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين .

# ( فَصْلُ )

قال بعضُ العُلماء عَجِبْتُ لَمَنْ بُلِي بِالضُر كَيْفَ يَذْهَلُ عَنْ أَنْ يَقُولَ « رَبِي إِن مَسَّني الضر وأَنْتَ أُرحَمُ الراحمين » .

وَالله تعالى يقول وهو أَصْدَقُ القَائِلِين وأوفي الواعدين ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَالله عَنْ ضَر ﴾ .

وعَجبْتُ لَنْ بُلِي بالغَم كيفَ يَذْهَلُ عن أَنْ يَقُولَ « لا إِلهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِنِي كُنْتُ مِن الظالمين » .

والله جَلَّ وعَلَا يَقُولُ وهُو أصدقُ القائلين وَأَوْفِي الواعِدِين ﴿ فاستجبنا لِهِ وَنَجَّيْنَاهُ مِن الغم ِ وكذلَكَ نُنْجِي المؤمنين ﴾ .

وعَجِبْتُ لَمْنْ خَافَ شَيْئًا كَيْفَ يَذْهَلُ عِن أَنْ يَقُولَ « حَسْبِي اللَّهُ ونِعْمَ اللهِ وَعَجَبْتُ لَن خَافَ شَيْئًا كَيْفَ يَذْهَلُ عِن أَنْ يَقُولَ « وَفَضَلَ لَمْ يَمْسَسُهُم الوكيل » واللَّهُ تعالى يقول ﴿ فَانقلبُوا بِنَعْمَة مِن اللهِ وَفَضَلَ لَمْ يَمْسَسُهُم سُوء ﴾ .

ُ وعَجبتْ لَنْ كِيْدَ فِي أَمْرٍ كَيْفَ يَذْهَلُ عِن أَنْ يَقُولَ « وأُفوِّضُ أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد » .

والله جل وعلا يقول وهو أقدر القادرين ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِئَاتَ مَا مَكُرُوا ﴾ .

وعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْعَمُ اللَّهُ عليه نِعْمَةً خَافَ زَوالهَا كيفَ يَذْهَلُ عن أَنْ يَقُولَ « ما شاء الله لا قُوةَ إلاَّ بالله » .

وعَجِبْتُ لِمَنْ تَعَسَّرَتْ عليه أَمُـوْرُهُ كَيْفَ يَذْهَـلُ عن تَقْـوى اللَّهِ وهـو سُبْحَانَهُ يَقُول ﴿ وَمَنْ يَتَّق الله يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِه يُسْرًا ﴾ .

وعَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيْ بِضِيَّقِ الرزق والهَمِّ والكَرْبِ كَيْفَ يَذْهَلُ عن امْتثالَ أُوامِر اللَّهِ وَاجْتِنَابِ نَواهِيْهِ واللَّهُ جَلَّ وعَلَا يَقُولُ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ويَرْزُقُهُ من حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ﴾ .

وعَجِبْتُ لَمَنْ بُلِي بِالذُّنُوبِ كَيْفَ يَذْهَلُ عن الاسْتِغْفَار والله جَلَّ وعلا يَقُول ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّار يُرسل السهاء عليكم مِدْرَارا ويُمْدِدكم بِأَمُوال وبنين ويَجْعَل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ﴾ .

وعَجِبْتُ لِمَنْ احْتَاجَ إلى أمر دِيْنِي أو دُنْيَوي كَيْفَ يَذْهَل عن الدعاء والله يقول ﴿ ادْعُونِي أستجب لكم ﴾ ( الآية ) أ . هـ .

شِعْرًا:

قُمْ فِي ظَلَام اللَّيْل واقْصُدْ مُهَيْمِنًا يَرَاكَ إِلَيْهِ في الدُجَى تَتَوسَّلُ وقَلْ يَا عَظِيْمَ العَفُو لا تَقْطَعِ الرَّجَا فأَنْتَ المَنَى يِا غَايَتِي وَالْمُؤَمَّلُ فيا رَبِّ فَاقْبَلْ تَوْبَتِي بِتَفَضُل فيا زَلْتَ تَعْفُو عِن كَثِير وتُمُهلُ فيا رَبِّ فَاقْبَلْ تَوْبَتِي بِتَفَضُل فيا زَلْتَ تَعْفُو عِن كَثِير وتُمُهلُ

فإنْ أَنْتَ لَمْ تَعْفُو وأَنْتَ ذَخِيْرَي لَنْ أَشْتَكِي حَالِي وَمَنْ أَتُوسَلُ حَيْنُ لِمَنْ أَنْوَابِهِ يَتَذَلّلُ حَيْنُ لِمَا وَعَادَ لِمَا مَضَى وَيَبْقَى عَلَى أَبْوَابِهِ يَتَذَلّلُ وَيَبْكِيْ عَلَى جَسْمِ ضَعِيْفٍ مِنَ البلَى لَعَلَّ يَجُودُ السَّيِّدُ المُتَفِضَلُ وَيَبْكِيْ عَلَى جَسْمِ ضَعِيْفٍ مِنَ البلَى لَعَلَّ يَجُودُ السَّيِّدُ المُتَفِضَلُ رَجَوْتُ إِلْهِي رَحْمَةً وَتَفَضَّلًا لَمَنْ تابَ مِن زَلاَتِهِ يَتَقَبَّلُ اللّهُمَّ عَافِنَا مِنْ مَكْرِكَ وَزَيِّنَا بِذَكْرِكَ وَاسْتَعْمِلْنَا بأَمْرِكَ وَلاَ تَهْتَكُ عَلَيْنَا اللّهُمَّ مَلْنَا بأَمْرِكَ وَلاَ تَهْتَكُ عَلَيْنَا بَلُطْفِكَ وَبِرِّكَ وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ اللّهُمَّ سَلِّمْنَا بَمُولُ اللّهُمَّ سَلّمْنَا مَنْ عَلَيْنَا بلُطْفِكَ وَبِرِّكَ وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ اللّهُمَّ سَلّمْنَا بَرَحْمَتِكَ مَنْ عَلَيْنَا مِنْ عَقَابِكَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيْعِ المُسلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ مَنْ عَلَيْنَا مِنْ عَقَابِكَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيْعِ المُسلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَحْبِهِ أَجْمِيْعِ المُسلِمِينَ وَصَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَصَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

#### « موعظة »

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ شَأْنَ الصَّلَاةِ عَظِيْمٌ جَدًّا فِي دِيْنِنَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِي كُلِّ دِيْنِ وَأَسْرَارُهَا الْعَظِيْمَةُ وَبَرَكَاتُهَا الْعَمِيْمَةُ وَفَوَائِدُهَا الْكَثِيْرَةُ لا تَخْفَى عَلَى كَثِيْرٍ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

ولَيْسَتِ الصَّلاَةُ مُجَرِّدُ أَقْوَال يَلُوْكُهَا اللِّسَانُ وَحَرَكَاتُ تَوَدِّيْهَا الجَوَارِحُ بلاَ تَدَبُّرِ مِن عَقْل وَلاَ تَفَهُم وَلاَ خُشُوعٍ مِنْ قَلْبِ لَيْسَتْ تلْكَ الّتِيْ يَنْقُرُهَا صَاحِبُهَا نَقْرَ الدَّيَكَةِ وَيَخْطَفُهَا خَطْفَ الغُرَابِ وَيَمُرُّ بِهَا مَرَّ السَّحَابِ كَأَنَّ وَسَاجِبُهَا نَقْرَ الدَّيَكَةِ وَيَخْطَفُهَا خَطْفَ الغُرَابِ وَيَمُرُّ بِهَا مَرَّ السَّحَابِ كَأَنَّ وَرَاءَهُ طَالِبٌ حَثِيثٌ وَيَلْتَفتُ فِيْهَا التِفَاتَ التَّعْلَبِ يَمِيْناً وَشِهَالاً وَفَوْقاً وَتَحْتاً . كَلاً فَالصَّلاةُ المُقَامَةُ تَمَاماً هِي التي تَأْخُذَ خَقَهَا مِنَ التَّامُّلُ والْخَشْيَةِ كَلاً فَالصَّلاةُ المُقَامَةُ تَمَاماً هِي التي تَأْخُذَ خَقَهَا مِنَ التَّامُّلُ والْخَشْيَةِ

كلا فالصلاة المقامة عماما هِيَ التي تاخد حقها مِن التامل والخشية والخُشُوعِ والسُّكُونِ واسْتِحْضَارِ عَظَمَةِ المَعْبُودِ جَلَّ جَلاَلُهُ وتقدست أسهاؤه .

وَذَلِكَ أَنَّ القَصْدَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ هُوَ تَذْكِيْرُ الإِنْسَانِ بِرَبِّهِ الأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى .

وَالصَّلَاةُ صِلَةً بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ تَقْوَى بِهَا عَجَّةُ العَبْدِ لِرَبِّهِ كُلَّهَا تَكَرَّرَتْ قَالَ

ابْنُ القِيمِ رَحَهُ اللَّهُ فَإِنَّ الْمُحِبُّ يَتَلَذَّذُ بِخَدْمَةِ عَبُوْبِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِي طَاعَتِهِ وكُلِّهَا كَانَتْ الْمَحَبُّةُ أَتْسُوى كَانَتْ لَذَّةُ الطَّاعَةِ والخِدْمَةِ أَكْمَلُ فَلْيَزِنِ العَبْدُ إِيْهَانَهُ وَحَبَّتَهُ بَهَذَا الْمِيْزَانِ ولْيَنْظُرْ هَلْ هُوَ مُلْتَذُ بِخِدْمَةِ عَنْبُوْبِهِ أَوْ مُتَكَرِّهٌ لَهَا يَأْتِيْ بَهَا عَلَى السَّآمَةِ وَالمَلَلُ والكَرَاهَةِ فَهذا نَحَكُ إِيْهانِ العَبْدِ وَحَبَّتُهُ لِلَّهِ .

قَالَ بَغْضُ السَّلَفِ إِنِّ أَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْلُ هَمَّ خُرُوْجِيْ مِنْهَا وَلَهَذَا قَالَ النّبِي ﷺ وَجُعِلْتُ وَيَضِيْقُ صَدْرِي إِذَا فَرَغْتُ لِأَنِي خَارِجٌ مِنْهَا وَلَهَذَا قَالَ النّبِي ﷺ وَجُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِهِ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا يَوَدُّ أَنْ يُفَارِقَهُ وَلاَ قُرَّتُ عَيْنِهِ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا يَوَدُّ أَنْ يُفَارِقَهُ وَلاَ يَخُرُجُ مِنْهُ فَإِنَّ لَا يَوَدُّ أَنْ يُفَارِقَهُ وَلاَ يَخُرُجُ مِنْهُ فَإِنَّ لَا يَوَدُّ أَنْ يُفَارِقَهُ وَلاَ يَخُرُجُ مِنْهُ فَإِنَّ قُرَّةً عَيْنَ العَبْدِ نَعِيْمُهُ وَطِيْبُ حَياتِهِ به .

وَقَالَ بَغُضُ السَّلَفِ إِنَّ لَأَفْرَحُ بِاللَّيْلِ حِيْنَ يَقْبِلُ لَمَا تَتَلَذَّذُ بِهِ عَيشتي وتَقَرُّ بِهِ عَيْنِي مِن مُنَاجَاةٍ مَنْ أُحِبُّ وَخَلْوَتِي بِخَدْمَتِهِ وَالتَّذَلُّلِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاغْتَمُ لِلْهَجْرَ إِذَا طَلَعَ لَمَا اشْتَغِلُ بِهِ بِالنَّهَارِ عَنْ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ أَلَذُ لِلْمُحِبِّ مِنْ لَلْفَجْرَ إِذَا طَلَعَ لَمَا اشْتَغِلُ بِهِ بِالنَّهَارِ عَنْ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ أَلَذُ لِلْمُحِبِّ مِنْ خَدْمَةِ عَنْبُوبِهِ وَطَاعَتِهِ أَيْنَ هَوَلاَء مِن لَذَّتُهُم وَأُنسُهُمْ عند المنكرات.

وَقَالَ بَغْضُهُمْ تَعَذَّبْتُ بِالصَّلاةِ عِشْرِيْنَ سَنَةً ثُمَّ تَنَعَمْتُ بَهَا عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهَذِهِ اللَّذَّةُ وَالتَّعَبِ أَوَّلاً فَهَذِهِ اللَّذَّةُ وَالتَّعَبُ بَالْحَابَرَةِ عَلَى التَّكَرُّهِ وَالتَّعَبِ أَوَّلاً فَإِذَا صَبَرَ عَلَيْهِ وَصَدَقَ فِي صَبْرِهِ أَفْضَى بِهِ إِلَى هَذِهِ اللَّذَةِ .

ُ • وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ سُقْتُ نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَهِي تَبْكِيْ فَهَا زِلْتُ أَسُوْقُهَا حَتَّى انْسَاقَتْ إِلَيْهِ وَهِي تَضْحَكُ أَ . هـ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَأَقِم الصَّلاةِ لِذِكْرِي ﴾ .

وَقَالَ ﷺ إِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وأُمِرَ بَالْحَجُّ وأَشْعِرَتِ الْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ رَواهُ أَبُو دَاوِد وَلِهَذَا كَانَتْ عُنْوَانٌ عَلَى الفَلاحِ قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ ﴾ ( الآية ) .

وَاللَّرَادُ بِعِمَارَتَهَا بِالصَّلَاةِ وَالقُرْبَاتِ وَقَالَ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ اللّهِ السَّجَدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْهَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُول : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِر ﴾ .

وَجَاءَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِيَ القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيْرَةِ وأَثْنَى جَلَّ وَعَلا عَلَى الْقَيْمِيْنَ لَهَا والمُحَافِظِيْنَ عَلَيْهَا وأخْبَرَ أَنَّهَا تَنْهَى عَن الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ومِنْ دُعَاءِ الخَلِيْلِ عَلَيْهِ السّلامُ أَنّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُقِيْمً لَهَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنَيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ ومِنْ ذُرِيّتِي ﴾ .

وَمَدَحَ بِهَا إَسْمَاعِيْلُ قَالَ تَعَالَى ۚ : ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا ﴾ وأَمَرَ جَلَّ وَعَلَا مُوْسَى بِإِقَامَتِهَا أُوَّلَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ فِي سَاعَاتِ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيا ﴾ وأَمَرَ جَلَّ وَعَلَا مُوْسَى بِإِقَامَتِهَا أُوَّلَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ فِي سَاعَاتِ الوَحْيِ الْأُوْلَى قَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَنَا اخْتَرْكَ فَاسْتَمِعْ لَمَا يُوْحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ الوَحْيِ اللَّهُ لَا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذَكْرِي ﴾ وقالَ لَهُ وَهَارُونَ ﴿ أَنْ تَبَوآ لِقَوْمِكُمَا بِمَصْرَ بُيُونًا وَآجُعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ ﴾ .

وَفِي وَصِيَّةِ لُقْهَانَ لا بُنه ﴿ يَا بُنِي اللَّهِ أَقِمِ الصَّلاَةَ وأَمَرَ بِالمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ الآية . ويُنْطِقُ اللَّهُ عِيْسَى وَهُوَ فِي مَهْدِهِ فَيَقُوْلُ ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصِّلاَةِ وَالزَّكَاة مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ .

وَيَأْمُرُ اللَّهُ بَهَا صَفْوَةَ خَلْقِهِ وَخَاتِمَ أَنْبِيَائِهِ فَيَقُوْلُ جَلَّ وَعَلاَ ﴿ اتلُ مَا أُوْحِي إِلَيْكَ مِنَ الكَتَابِ وَأَقِم الصَّلَاةِ ﴾ وَيقُولُ جَلَّ وَعَلاَ وَتَقَدَّسَ ﴿ وَأَمُرْ أَهُمُ الصَّلَاةِ وَاصْطَبْرُ عَلَيْهَا ﴾ .

وَيَبْتَدُوء بِهَا أَوْصَافَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَخْتِمُ بِهَا فَيَقُوْلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴾ الآيَات إلى قَوْلِهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ .

وَيُؤَكِّـ أَلُمَحَافَظَةَ عَلَيْهَا حَضَراً وَسَفَراً وفي الأَمْنِ والخَوْفِ والسِّلْمِ وَالحَرْبِ ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ فَإِنَّ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْباناً ﴾ .

وَأَخْ بَرَ جَلَّ وَعَلا عَمَّنْ أَضَاعُوْا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ أَنَّ عَاقِبَةَ أَعْلَمْ وَسُوْءَ مَآلِمِمْ شَرِّ وَخُسْرَانٌ فَقَالَ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَضَاعُوْا الصَّلَاةَ واتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا ﴾ .

وَجَعَلَهَا النّبِيُ عَلَيْهُ الشّعارَ الفَاصِلَ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِرِ فَقَالَ بَيْنَ الْسُلِمِ والكَافِرِ فَقَالَ بَيْنَ اللّهِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ وَقَالَ العَهْدُ الّذِي بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَفِي الحَديثِ الأَخِرِ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاّةٌ فَكَانَا وَتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ .

وَمَّا يَدُلُّ عَلَى شَأْنِ الصَّلَاةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ اهْتَهَامُ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَوْجِيْهِ الْمُحْتَضَرَ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ المَوْتِ إلى القِبْلَةِ وَكَذَلِكَ وَضْعُهُ فِي قَبْرِهِ مُتَّجِهاً إلى القِبْلَةِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لَأَنَّهَا الجِهَةُ الَّتِي يَتَّجِهُ إِلَيْهَا كُلَّهَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَى رَبِّهِ وَيَدْعُوهُ وَجُذَدُ الصِّلَةُ بَيْنَهُ وَيَنْ رَبِّهِ فِي الصَّلاةِ .

إِذَا مَا الْفَتَى صَلَّى وأَرْضَى إِلَهُ تَضِيءُ لَهُ الأَفَاقُ مِن كُلِّ جَانِبِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَظْفُرْ بِحُسْنِ رِضَائِهِ كَسَتْهُ يَدُ الْأَثَامِ حُلَّةً خَائِب

اللَّهُمَّ أُرْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وحُبَّ الْعَمَلِ الذي يُقرِّبُنَا إلى حُبِّكَ ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْ إِيْهَانَنَا ثُبُوْتَ الجَبَالِ الرَّاسِيَاتِ وَوَفَقْنَا لِلْعَمَلِ بِالبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَافْقَنَا لِلْعَمَلِ بِالبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَاغْفِرْ لَنَا جَمِيْعَ الصَّالِحَاتِ وَاغْفِرْ لَنَا جَمِيْعَ الْخَطَايَا وَالزَّلَّتِ وَافْتَحْ لِلْعَائِنَا بِابَ القَبُولَ وَالإِجَابَاتَ يَا أَجُودَ الأَجْوَدِينِ وَأَكْرِم الأَكْرِمِينَ وَصَلَى الله على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين .

فَصْلٌ : عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ خرج في الشتاء والورق يَتَهَافَت فَأَخَذَ بغُصْنِ مِن شَجَرةٍ قال فجعَل ذَلِكَ الوِرَقُ يتهَافَتُ .

فقال « يًّا أبا ذَر » قُلْتُ لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ .

قال « إِنَّ العَبْدُ المُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصلاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافَتُ عنه ذُنوبُهُ كَمَ تَهَافَتَ هَذَا الوَرَقُ عن هَذه الشَجِرَةِ » رواه أحمدُ باسْنَادٍ حَسَن .

وعن معْدان بن أبي طلحة قال لقيْتُ ثوبانَ مَوْلَى رسولِ الله ﷺ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخلني اللّهُ به الجَنّةَ أَوْ قُلْتُ باحَبِّ الأعمالِ إلى الله تعالى فَسَكَتَ .

ثم سَالتُهُ فَسَكَتَ ثم سَالتُهُ الثالثة فقال سَالْتُ عن ذلك رسول الله ﷺ فقال « عليك بكثرةِ السَّجُود فإنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ جَها دَرَجَةً وحَطَّ عنكَ جها خَطِيئة » رواه مسلم .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول « ما مِن عبدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ له بها حَسَنَةً ومحاً عَنْهُ بها سَيِئَة ورَفَع لَهُ بها ذَرَجَةً فاسْتَكْثِرُوا مِن السُّجُود » رواه ابن ماجة باسناد صحيح .

ورَوَت أُمُ حَبِيبَةَ أَنها سَمِعَتْ رسول الله ﷺ يقول « ما مِن عبد مسلم يُصلي للّهِ تعالى كُلَّ يَوم الْمُنتَيْ عَشْرة ركعة تطوعًا مِن غير الفريضة إلا بَنَى اللّهِ له بيتًا في الجنة » إنفرد به مسلم .

ُ وعن عُقْبَة بن عَامِر رضي اللَّهُ أنه سمِعَ رسول الله ﷺ يَقُولُ « ما منكم مِن مُسْلم يَتَوَضَّأُ فيحْسِن الوُضُوءَ .

ثم يَقُومُ فيصَلِي ركْعَتَين يُقْبلُ عليهما بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ له الجَنَّةُ » رواه مسلم

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجُلان مِن بِلِي حَي مِن قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَع رَسُولُ الله ﷺ فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وأخر الأَخَرُ سَنَةً .

قَالَ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ فَرَأَيْتُ المؤخّر منهُمَا أَدْخُلِ الجِنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ .

فقال رسولُ الله ﷺ « أُولِيسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وصَلَّى سِتَّةَ آلاف رَكْعَة وكذا وكذا رَكْعَةً صلاةً سَنَة » .

رواه أحمد بإسناد حَسَنَ ورواه إبْنُ ماجة وابن حِبَّان بِنَحْوهِ أَطْوَل منه وزَادَ عن رسول ِ اللَّهِ ﷺ « فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدَ مِمَّا بِينِ السَّمَاءِ والأرض » . وعن سَعْدِ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال كان رَجُلانِ أخوان فَهَلَكَ

أَحَدُهُمَا قبل صَاحبه بأربعين ليلة فَذكِرَتْ فَضيْلَةُ الأول منهما عِنْدَ رسول الله

فقال رسول الله ﷺ « أَلَمْ يَكُنُ الآخَرُ مُسْلِما » قالوا بَلِيَ وكان لا بَأْسَ بِهِ .

فَقَال رسول الله ﷺ « وما يُدْرِيْكُم ما بَلَغَتْ به صلاتُه إِنَّا مَثْلُ الصَّلاة كَمَثُلِ بَهْ عَدْبِ ببابِ أَحدِكم يقَتحِمُ فيه كل يوم خَسْ مَرَّاتٍ فها تَرَوْنَ في ذَلَك يَبْقِى من دَرَنِهِ فإنكم ما تَدرون ما بَلَغَتْ به صلاتُه » رواه أحمد والنَّسَائِي وابن خُزَيْمَةً .

وعَن أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الفَارِسِي تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصْنًا منها يابسَا فَهَزَّه حتى تَحَاتَ وَرَقه .

ثُم قال يا أبا عثمان ألا تَسْأَلْنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ ولِمَ تَفعَلُهُ .

قال هَكَذَا فَعَلَ رسول الله وأنا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وأَخَذَ منها غُصْنًا يابسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتً وَرَقُهُ .

فقال يا سَلْمِانُ أَلا تَسْأَلْنِي لِمَ أَفْعَلُ هذا قُلْتُ وِلَمَ تَفْعَلُهُ . قال « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَاً فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ ثم صلى الصلوات الخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَاياهُ كَمَا يَتَحَاتُ هَذَا الوَرَقُ » .

وقال الله تعالى « وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وزُلُفًا مِن الليل إنَّ الحَسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَآت ذَلِكَ ذِكرى للذاكرين » رواه أَحْمَدُ والنسائي .

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أنَّ رجُلًا أتَى رسول الله ﷺ فَسَأَله عن أَفْضَل الأَعْمَال .

فقال رَسُول الله ﷺ « الصلاة » قال ثم مَهْ قال « ثم الصلاة » قال ثم مَهْ قال « أجهاد في سَبِيْل الله » مَهْ قال « الجهاد في سَبِيْل الله » رواه أحمد وابن حبان .

وعن أبي هريرة وأبي سَعِيْد رضي الله عنهما قالا خَطَبنا رسول الله ﷺ يَّالِثُهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَي

فَاكَبَّ كُلُ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لا يَدْرِيْ عَلَى مَاذَا خَلَفَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ في وجُههِ البُشْرِي وَكَانَتُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِن خُمْرِ النَّعَمِ .

قال « ما من عبدٍ يُصَلِي الصلوات الخمسَ ويصُومُ رَمَضَان ويُخْرِج الزكاة ويَجْتَنِبُ الكِبائر السَّبعَ إلا فُتِّحَتْ له أَبْوَابُ الجنةِ » .

وقيل أُدْخُلْ بِسَلام . رواه النسائي وابنُ ماجَة وابن خزيمة وابنُ حبان .

وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « ما مِن حَالَةٍ يكونُ العبدُ عليها أَحَبِّ إلى اللَّهِ مِن أَنْ يَرَاهُ سَاجِداً يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فِي التَّرابِ » رواهُ الطبراني بإسْنَادٍ حَسَن .

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنا مِن النِفاق وعَمَلَنا مِن الرِياء وَالسَنَتَنَا مِن الكَذِب وَأَعْيُنَنَا مِن الحِيانَةِ وَآذَانَنَا عَن الاستهاع إلى مَا لاَ يُرْضِيْكَ وتَوفَّنَا مُسْلَمينَ وَأَعْيُنَا مِن الطَّياخِينَ وَاغفر لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيْع المسلمين برحمتك يا أُرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

# مِن نَصَائح بَعْض العُلماء

إِخْوَانِي أَحْضِرُوا القُلُوبَ مَعَ الأَبْدَانِ فِي الصلاة ، وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينْ بِخُشُوع وَهَيْبَةٍ واسْتكانةٍ وتَعْظِيم .

أَلا فَراقبُوا اللَّهَ واعْرِفُوا قَدْرَ مَن قُمتُم لَهُ ، وعَظِّمُوهُ وهَابُوه ، فَقَدْ رُويَ عِن بعض السلف في قوله عَزَّ وَجَلَ ﴿ وَقُومُوا لله قانِتِينْ ﴾ قال القُنُوتُ الخُشُوعِ في الرُّكُوعِ والسُّجود وغَضِّ البَصرِ وخفض الجناح مِن رَهْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ .

وكان العُلماءُ العاملونَ المخلِصُون إذا قامَ أَحَدهم لِلصَّلاة هَابَ أَنْ يَلْتَفِتَ أَوْ يَعْبَثَ بشيء أَوْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُه بِشيءِ مِن شُؤُونِ الدُّنْيَا إِلَّا ناسِيًا .

وقِيلَ لِبَعْض التابعين إنَّا نَجِدُ وَسْوَسَةً في الصلاة قال أنا أجِدُ ذلك ، فَقِيْلَ مَا الذي تَجِدُ قالَ أجدُ ذِكْرَ الجنةِ والنار وكأني واقفٌ بَيْنَ يَدَي ربي .

قَقَالُوا إِنَّا نَجِدُ ذِكْرَ الدنيا وجَوَائِجِها ، فقالَ لأنْ أَخِرَّ مِن السماء إلى

الأرض أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَنْ يَعْلَمِ اللَّهِ ذَلِكَ مِن قلبي . قال ولَقَـدْ بَلَغَنَا أَن بعضَ الصحابةِ كان يُصلِي في نَخِيْلٍ له فشُغِل بالنَّظر إلى النَّخيْل فَسَهَا في صلاته .

فَاسْتَعْظَمُ ذَلِّكَ وقال أصابني في مالي فتَنةً .

فَجَعِلَ النَّخِيْلِ فِي الْأَرْضِ صَدَقةً فِي سبيلِ الله .

فبلغ ثمنَّهُ خَسِينَ أَلْفَا فَمَنْ منكم اسْتَعْظَم سَهْوَهُ فَتَصَدَّقَ بِقْيراط.

قال وبَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ أَهْل العلم قال إنَّ الْقَومَ يَكُونُون في الصلاة الواحِدَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ مِن الفضل كَمَا بَينَ السهاء والأرض.

وبَلَغَنَا أَن الرجل إذا قامَ لِلصَّلاة وقال اللَّهُ أَكْبَرُ أَتَاهُ الشيطانُ فقال له إذكر كذا ، وذكر حَوَائِجَه وفِتَنَهُ وذَكَّرَهُ شُغْلَهُ .

فَيَقُوْلُ لَهُ الملكُ أَقْبِلْ عَلَى صلاتِكَ ، والملكُ يُنَادِيْه فِي أَذْنِهِ اليُمْنَى ، والشَّيْطَانُ يُنَادِيْهِ فِي اليُسْرِى ، وقَلْبُه يُنَازِعُ إلى الأمرين .

فإن أطاعَ اللك ضرَب الملك بجَنَاجِهِ الشَّيْطانَ وأَخْسَاه ، وإنْ أطاعَ الشَيْطانَ قال له الملك سُحْقًا سُحْقًا ، أما إِنَّكَ لو أَطَعْتَنِي لم تَقُمْ مِن صَلاتك إلَّا وقد غَفَر اللَّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْب

وأنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِن صَلاتِه إلا ما عَقَل منها ، وعن بعض أئمة الهدى أنَّهُ قال إذا كان أَحَدُكم في الصلاة فلْيَجْعَلْهَا مِن هَمِّهِ .

ألا فكونُوا وجلينَ مِن الإِسْتِهَانَةِ بأَمْرِ اللَّهِ كَيْلَا تَنْقَلِبُوْا مِن الصلاة خَائبين ، أَعَاذَنَا اللَّهُ وإِيَّاكُم مِن ذِلَكِ .

أَلاَ فَرَاقَبُوا اللَّهَ وجَاهُدوا أَنْفُسَكُم على احْضَار قُلُوبِكم في الصلاة . ولا يَغُرَنكم الشيطانُ وأولياؤه فإنهم يُحَضِّرُوْنَ أَبْدَانَهُم في الصلاة ويُلْهُونَ قُلُوبَهُم بأَباطِيلِ الدنيا وأمَانِيهم .

ثَم يْطلُبونَ المَعَاذِيْرِ لِأَنْفُسِهِم ويَزْعُمُونَ أَنَّ أَخْيَارَ الصحابةِ رَضِي الله عن عنهم قد سَهَوا في الصَّلاة يُرِيْدُونَ أَنْ يُعْذِرُوْا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ في الغَفْلَةِ عن اللهِ عَزَّ وجَلَّ بِاغْتِيَابِ الأَحْيَارِ.

يا قَوْمُ إِنَّ الصَّحَابةَ كانُوا إِذا بُلُوْا بِالسَّهْوِ فِي الصلاة تَعَاظَمُوا ذَلِكَ وَأَشْفَقُوْا منه ولم يَرْضَوْا به لِأَنْفُسِهم .

وبلغنا أن رسول الله ﷺ وَبَّخَ قَوْمًا على سهْوهم فَراعَهُم ذَلِكَ كثيراً ، واسْتَدْركُوا السهو بالمُراجَعَةِ إلى الذِكر ، وبَذَلُوا اللّجهودَ في إحْضَارِ القُلوب والفَهم عن الله عَزَّ وجل والهَيْبَةِ لَهُ .

ولم يَعْذَرُواْ أَنْفُسَهُم كَمَا تَعْذُرُواْنَ أَنْفُسَكُم ، ولم يَطْلُبُوا الْحُجَجَ والمَعَاذِيْرَ كَمَا تَطْلُبُون .

وبَعْـدُ أَفَتَحْسَبُونَ أَنَّ غَفَلَةَ الصحابِة وفِكْرَتَهُمْ في الصلاة كانَتْ على حَسَبِ غَفْلتكم ، ومِثْلَ فِكْرَتكِمُ في البيُوعِ وَالْخُصُوماتِ والخَسَارات .

لئن ظَنْنتُمْ ذَلِكَ لَقَدْ أَسَاتُهُ الظَّنَّ وازدَرَيْتُم على سَادَات الْأُمَّةِ إِذَا شَبَّهْتُوهُم بِأَنِفُسِكم .

ولَئِنْ ظَنَنْتم أَن غَفْلتكُم في الصلاة قَلِيلةً على حَسَبِ غَفْلَةِ الصَّحَابة فَلَقَدْ أَحْسَنْتُم الظَّنَّ بأَنْفُسِكم وَرَفَعْتُمُوهَا .

بنسنا سَوَّلَتْ لَكم أَنْفُسُكُم .

فتدبروا ما دَهَاكم مِن الشيطان حِينَ أَلْهَى قُلُوبكم في الصلاة عن الله عَزَّ وجَلَّ ، ثم زَيَّنَ لكم الأَحْتِجاج بهؤلاء الأَنْقِيَاء .

ويْحَكُم لو رجَعْتُم بالإزْدِرَاءِ على أَنْفُسكم عند الغفلة واعْتَرَفْتُم بإساءتكم وتضرركم لَكَانَ أَقْرَبَ إلى العَفو من طَلَبِ الحُجُج وذكر سَهْو الأُخْيَار.

وَيَغَدُ فَهَلًا تَأْسَيْتُم بِخُشُوعِ خِيارِ هذه الأمةِ ومِثْلِ تعظيمِهُم لِأُمرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل ، لَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَهُم كالثُّوبِ الْمُلْقَى .

وبَعْضُهُمْ يَنْفَتِلُ مِن صَلاتِهِ مُتَغَيِّرَ اللوَّنِ لِقيَامِهِ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ . وبَعْضُهم إذا كان في الصَلاة لاَ يَعْرِفُ مَن عَلَى يَمِينِهِ وشِمالِهِ .

وبَعْضُهُمَ يَتَغَيَّرُ وجْهُهُ إِذَا تَوضًا لِلصَّلاة يَصْفِر ، فقيل له إِنَّا نَراكَ إذا تَوضَأَتَ للصلاة تَغَيَّرتْ أَحْوَالُكَ قال إِنِّ أَعْرِفُ بِينَ يَدَيْ مَن أَقُومُ لَهُ .

وكان عَلَيُ بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حَضَرَتِ الصلاةُ يَتَزَلْزَلُ . وَيَتَلوَّنُ وَجُهُهُ فِقَيْلَ لَهُ مَا لِكَ فَيَقُول جَاءَ وَقتُ أَمَانَة عَرضَها اللَّهُ على

ويتلون وجهه فقيل له ما لِك فيقول جاء وقت أمانه عرصها الله على السمواتِ والأرض والجبال فأبينَ أنْ يحْملْنَها وأشفقن منها وحَملتُها .

وكان سَعِيْدُ التنوخي إذا صلى لم تنقَطِع ِ الدُّمُوعُ مِنْ خَدَّيْهِ على لِحْيته .

قَالَ وبِلغَنَا عَن بعض التابعين أنه كان إذا اقام إلى الصلاة تَغَيَّر لَوْنُهُ وكان يَقُولُ أَتَدْرُوْنَ بَيْنَ يَدَيْ مَن أَقِف ومَن أُنَاجِي فَمَنْ مِنكمُ لِلَّهِ فِي قَلْبِهِ مِثلُ هَذِهِ الْهَيْبَةِ .

وَبَلَغَنَا أَنَّ مِن تَعْظِيْمِهِم لأَمْرِ اللَّهِ أَنَّ أَحَدَهم إذا فَاتَتْهُ تَكْبِيْرَةُ الإِحْرام وهي التكبيرةُ الأولى عَزَّوْهُ بِمُصِيْبَتِهِ ثلاثَةَ أَيَّامٍ اسْتَعْظاماً منهم لِفَواتها .

فباللَّهِ يا قَوْمُ هَلْ أَنْتُم مِثْلَهُم إذا فَاتَتْكُم التكْبِيْرَةُ الْأُوْلَى مَعَ الإِمَامِ أَوْ فَاتَكم بَعْضُ أَعْبَال ِ البريُعَزُوْنكم على هذه المُصِيْبَة .

وقال سَعِيدُ بنُ الْسَيّبِ ما أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَة إِلَّا وأنا في لسجد .

وَكَانُوا يَجْعَلُونَ أُولَ النهار وآخِرَهُ لِلآخِرة والوَسَط للتجارة ثم مَهْمَا سَمِعَا الأَذَانَ فِي وَسَطِ النهار لِلظُهْر وللعَصْرِ فَيَنْبغي أَنْ لا يُعَرِّجَ عَلَى شُغْلِ ويسْرِعَ الْأَوْلَى الْخُروجَ مِن مَكَانه ويترَك كُلَّ مَا كَانَ فيه فَما يَقُوتُه مِن فَضِيْلة التكبيرة الأُولَى مع الامام في أوَّل الوقت التي عنده لا تُوازِنُهَا الدنيا بها فيها ولهذا كان السَّلف يَبْتَدرُونَ عند الأذان ويُخلون الأسواق في أوقات الصلاة . إِنتهى . قُلُوب بتقوى الله والذّي تعمر وأوجُههم بالقرب والبشر تزهم لله يُناجُون مَوْلاهم بفَرْط تَضرع وأدجُههم من خَشْية الله تَقطر ليناجُون مَوْلاهم بفرط تَضرع وأدمُههم من خَشْية الله تَقطر وقال حاتم الأصم فاتَتْنِي الصلاة في الجَمَاعة فعَزّاني أبو إسحاق وقال حاتم الأصم فاتَتْنِي الصلاة في الجَمَاعة فعَزّاني أبو إسحاق البُخاري وحْدَهُ ولَوْ مَات لي ولد لَعَزّاني أَكْثَرُ مِن عَشَرَة آلاف لأِنَّ مُصِيْبة الدَنيا .

وَكَانَ الْمُحَدِّثُ الثَّقَةُ بشرُ بْنُ الْحَسَنِ يُقَالَ لَهُ الصَّفِيّ لَأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ الصَّفِ الأولَ فِي مَسْجِد البَصْرَةِ خَسْسِيْنَ سَنَة ومثلُه إبراهيم بن مَيْمُونُ المُرْوَزِي .

وقال سليمانِ بن حَمْزَة المقدسي لَمْ أَصَلِ الفَرِيْضَةَ قَطُّ مُنْفَرِدًا إِلَّا مَرَّتَيْنَ وَكَانِي لَمُ أَصَلِ الفَرِيْضَةَ قَطُّ مُنْفَرِدًا إِلَّا مَرَّتَيْنَ وَكَانِي لَمْ أَصَلِهَمَا مَعَ أَنَّهُ قَارَبِ التِسْعِينْ .

وَذُكِر عن الْأَعْمَشِ أنه قَالَ لَم تَفُتْنِي الصلاة مَعَ الجهاعةِ مَا يَقْرُبُ مِن الْبَعِينُ سَنَةً إِلَّا مَرَّةً وَاحِدِةٍ حِينَ مَاتَتْ وَالِدَتُه إِشَتغَل بتَجْهِيْزِهَا .

وذُكِرَ عن بَعْضِهم أنَّهُ لم تَفُتْهُ تكِبيْرَةُ الإحرام مَعَ الجَهاعَةَ أَرْبَعِينَ سَنَة ، وكانَ بَعْضُهُم يُمْرضُ إذَا فَاتَتْهُ الصلاةُ مَعَ الجَهاعَة .

وسَمِعَ عَامِرُ بن عبدالله المؤذنَ وهو يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ أَيْ يُعَانِي سَكَراتِ الموت ومَنْزلُه قَرِيْبٌ مِن المسجد فقال خُذُوا بيَدِي .

فَقَيْلَ لَهُ إِنَّكَ عليلَ فقال أَسْمَعُ دَاْعِيَ اللَّهِ أَفَلَا أَجِيْبُهُ فَأَخَذُواْ بِيَدِه فَدَخَلَ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ فركعَ مَعَ الامامَ رَكْعَةً ثم مَات.

وجَاءً في تفسير قُولُه تعالى ﴿ رجالُ لا تُلْهِيْهِم تِجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر

الله ﴾ أنهم كانوا حَدَّادين وخَرِّازين .

فكانَ أَحَدُهُم إِذَا رَفَعَ الْمُطْرِقَةَ أَوْ غَرِزَ الْأَشْفَاء وهو إبرَةُ الخَرَّازِ فَسمعَ الأَذانَ للمُ يُغْرِجُ الأَشْفَى ( أَيْ المِحْرَازَ ) وَلَم يُوقع ِ المِطْرَقَة .

وَيَرَمِيْ بِالمِطْرَقَةِ وَالمِخْرَازِ وَيَقُومُ إِلَى الصلاة مِن شِدةِ المُحَافَظَةِ على الصلاة.

وقال مُحَمَّدُ بنُ وَاسِعٍ ما أَشْتَهِي مِن الدنيا إلَّا ثلاثةً أَخًا إِنْ تَعَوجْتُ قَومَنِي ، وقُوْتًا مِن الرزقِ عَفْوًا مِن غَيرِ تَبعَةٍ ، وصلاةً في جَمَاعَةٍ يُرْفَعُ عَنِيْ سَهْوُهَا ويُكْتَبُ لِي فَضْلُهَا .

ورُويَ أَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ أَيَ المسجد فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ الناسَ قَدْ انْصَرَفُوا فَقَالَ « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيه رَاجِعُون » لَفَضْلُ هذه الصَّلاة مع الجماعة أَحَبُ إليَّ من ولاية العرَاق .

وذُكِرَ أَنَّهُ مَاتَ لِأَحَدِ العُلهاء ابْنُ فَعَزَّاهُ أَكْثَرُ مِن نِصْف أَهل البلدِ وَفاتَتَهُ مَرَّةً واحِدَةً الصلاةُ مَعَ الجَهَاعَةِ فلم يُعَزِّهِ إلا أَحَدُ أَصْدِقائِهِ .

ُ قُلْتُ فَللَّهِ دَرُّهُمْ على الإِعْتِنَاءِ بالصلاة والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا والحِرْص على تَكْمِيْلِهَا ورَفْض الأعمالِ عندِ حُضُورِها خَوفًا مِن فواتَها .

للَّهِ ۚ قَوْمٌ اطَاعُوا اللَّهَ خَالِقَهُمْ فَآمَنُوا وَاسْتَقَامُوْا مِثْلَ مَا أَمُرُوا وَالْوَجْدُ والدُّولَ مِثْلَ مَا أَمُرُوا والوَجْدُ والدُّولَ والاذْلَاجَ فِي البُّكَرِ

ويادَرُوْا لِرضَا مَوْلاَهُمُوْا وسَعَوْا قَصْدَ السَّبِيْلِ إِلَيه سَعْيَ مُوْتَمَرَ وَالسَّهَرِ وَسَمَّرُوْا وَاسْتَعَدُوْا وَقْتَهُمْ فِي الصَّوم والسَّهَر وَسَمَّرُوْا وَاسْتَعَدُوا وفْقَ ما طُلِبُوا واسْتَعْرَقُوا وَقْتَهُمْ فِي الصَّوم والسَّهَر وجَاهَدُوْا وانْتَهَوْا عَمَّا يُبَاعِدُهُم عَنْ بَابِهِ واسْتَلانُوا كُلَّ ذي وَعَرِ جَنَّاتُ عَدْنٍ لَهُم مَا يَسْتَهُوْنَ بَهَا فِي مَقْعَدِ الصَّدْقِ بَيْنَ الرَّوضِ والزَّهَرِ جَنَّاتُ عَدْنٍ لَهُم مَا يَسْتَهُوْنَ بَهَا فِي مَقْعَدِ الصَّدْقِ بَيْنَ الرَّوضِ والزَّهَرِ فَمُ مِنَ اللَّه ما لا شَيءَ يَعْدِلُهُ سَمَاعُ تَسْلِيمِهِ والفَوزُ بالنَّظِرِ «ثُمَّ الرِّضَا عَنْهُمُوْا أَعْلاَ نِعَيْمِهُمُوا فَاسْلُكُ طَرِيْقَهُمُوا يا بَاغِي الضَّفَرِ» (ثُمَّ الرِّضَا عَنْهُمُوْا أَعْلاَ نِعَيْمِهُمُوا فَاسْلُكُ طَرِيْقَهُمُوا يا بَاغِي الضَّفَرِ» ثَمْ الصَلاةُ على المُختار مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وما اهْتَزَتِ الأَعْصَانُ بالشَجَر ثُم الصَلاةُ على المُختار مَا طَلَعَتْ

اللَّهُمَّ يَا مَن لا تَضُرُهُ المَعْصِيةُ ولا تَنْفَعُهُ الطَّاعَة ، نسألُكَ أَنْ تُبَدِّلَ مِناً الفَسَادَ بالطَّن بالطَّيْ والسَّمَاح ، وأَنْ تُعَامِلَنا بالعَفْو والسَّمَاح ، الفَسَادَ بالطَّن بالرَّعْتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِين وصلى يا مَنْ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٍ ، بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فَصْلٌ : إعْلَمْ وفَقَنَا اللَّهُ وإِيَّاكَ وجميع المسلَمين لما يُحِبُّهُ ويرضاه أن مُداواةَ مَرَضِ القلب واجبةً وهي تأتي مِن وجُوهِ كثيرةٍ جدًّا نُشِيْرَ إلى بَعضِها .

أَحَدُهَا وهي مِن أَنفَعِهَا العُزْلة المصحوبة بالاشتغال بالعُلوم النافعَة . فبالعُزْلَةِ يَتَقَيَّد الظاهِرُ عَن مُخَالَطَةِ مَنْ لا تَصْلَحُ مُخَالَطَتُهُ ومَن لا يأْمَنُ دُخُولِ الآفات عَلَيْهِ بِصُحْبَتِه .

فَيَتَخَلَّصْ من المعاصي الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا بِالْمُخَالَطِةِ مِثْلُ الغِيْبَةِ والمداهَنَة والتملُق والرِّياء والتَّصُنُع .

ويَحْصُلُ له بذلك السلامَةُ مِن مُسَارَقة الطّبَاعِ الرَّدِيئةِ والأخلاقِ الدُّنِيئةِ .

ويَسْتَفِيْدُ بذلك أيضا صِيَانَةَ دِيْنِهِ ونَفْسِهِ عن التَّعَرُضِ لِلْخُصُومات وأنواع الشرور والفتن .

فَإِنَّ لِلنَّفْسِ تُولُعًا وتسرعًا إلى الخوض في مثل هذا .

فينْبَغِي للإنسان أن يكف لِسَانَهُ عن السُّؤال عن أخبارِ الناسِ وما هم مَشْغُولُونَ فيه وما هم مُشْغُولُونَ فيه ومنكبون عليه من القيل والقال مما لا فائدة فيه وضرره يزيذ على نفعه وَرُبَّهَا أَنَّهُ ضرر خالص .

وقال آخر وإذا هَمَمْتْ بالباطل وما لا فائدة فيه فاجْعَلْ مَكانَه تَسْبِيْحًا وتهليلًا .

وينْبَغِي أَنْ يَصْونَ سَمْعَهُ عن الاصغاء إلى أَرَاجِيْفِ البُلْدَان وما شمَلتْ عليه من الأحوال التي تضر ولا تنفع .

ولْيَحْرَصَ عَلَى أَنَّ لَا يَأْتَيهُ مَن شَأَنهُ التَّطَلُعُ وَالبَحْثُ عَن شُؤوِنِهُ وَأَحُوالِهِ كأَصْحَابِ المُقَابَلات والمُولَعِيْنَ بأكل لَحُوم الغَوَافِل .

وليَجْتَنِبْ صُحْبَة مَن لا يَتَوَرَّع في مَنْطِقِهِ ولا يَضْبُطُ لِسَانَهُ عن الاسترسال في دقائق الغِيْبَةِ والوَقِيْعَة والتعرض بالطَّعْنِ على الناس والقدح فيهم .

فإن ذلك مما يُكَدِّرُ صَفَاءَ القلب ويُؤدي إلى ارتكاب مساخِطِ الرب. فلْيَهْجُره وليَفِرَّ منه فِرارَهُ مِن الأسدِ ولا يجتمعُ مَعَه في مكانٍ البَتَة .

وفي الخبر « مَثَلُ الجَلَيسُ السُّوء كَمِثْلِ الكِيْرِ إَن لَم يُحْرِقْكَ بشَرَرِهِ عَلِقَ بكَ مِن رِيحه » .

وفي الأخبار السَّالِفة أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام « يا ابْنَ عِمِران كُنْ يَقْظانًا وارْتَدْ لِنَفْسِكَ إِخْوَانَا وكلُ أخ ٍ أَوْ صَاحِب لا يُؤازِرُكَ على مَبرَّتي فهو لَكَ عَدَّوٌ » .

وأوحى الله تعالى إلى داودَ عليه السلام فقال له « يا دَاوُدُ ما لِي أراكَ مُنْتَبذًا وحْدَانيًا » فقال إلهٰي قَلَيْتُ الخَلْقَ مِن أَجْلِكَ .

َ فقال « يا دَاود كن يقطانا وارْتَدْ لِنَفْسِكَ أَخْدَانا وكلُ خِدْنٍ لا يوافقك على مَبرَّتي فلا تَصْحَبْهُ فإنَّه لَكَ عَدُّوٌ ويُقَسِيِّ قَلْبَكَ ويُبَاعِدُكَ مني » .

قال الشاعر:

فَخَفْ أَبْنَاءَ جِنْسِكَ واخْشَ منهم كَمَا تَخْشِى الضَّراغِم والسَّبِنْتَا وَخَالِطُهُمْ وَزَايِلهُمْ حِذَارًا وكُنْ كالسَّامِري إذا للسَّتَا وَخَالِطُهُمْ وَزَايِلهُمْ عِلْهَ السلام لاَ تُجَالِسُوْا الموتَى فَتَمُوْتَ قُلُوبُكُمْ قِيلَ مَنِ المَوْتَى قَالَهُ « المحبَّونَ لِلدُنْيَا الراغِبُونَ فيها وبالابتعاد عن الناس إلا لضرورة أوْ حاجة ماسة ينكف بصر الأنسان عن النظر إلى زِيْنَةِ الدنيا وزهرتها وزخرفها ».

وَيُنْصَرَفُ خَاطِرُهُ عن الاستِحْسَان إلى ما ذمه الله منها فتمتنع بذلكَ النفس عن التَّطَلُع إلى الدُنْيَا والاسْتِشْرافِ لَهَا ومنافَسَةِ أهلها فيها .

قالَ جل وعلا وتقدس ﴿ ولا تُمدُّن عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَعْنَا به أَزَوْاجًا منهم زَهْرَةَ الحياة الدنيا ﴾ الآية .

#### مَوْعظةً

أَخُوانِيْ إِنَّ الْغَفْلَةَ عَنْ اللَّهِ مُصِيْبَةً عَظِيْمَةً قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَذِيْنَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ فَمَنْ غَفَل عَنْ ذِكْرِ الله وَأَهْتَهُ الدُّنْيَا عَنْ الْعَمَلِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَمَلِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَمَا اللَّهُ عَنْ الْعَمَلِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَمَا اللَّهُ عَنْ الْعَمَلُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا لَم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي ايْمَانِهَا خَيْرًا ﴾ أنَّهَا كَسْرَةٌ عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ دُوْنَهَا كُلُّ حَسْرَةٍ ، هَوُلاءِ هُمْ الذِيْنَ اشْــَتَرُوا الضَّلَالَة بالهُدى فَهَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ نَسْأَلُ اللَّهُ العَفُوَ وَالعَافِيَةِ فِي اللَّانْيَا وَالآخِرَةُ .

نَتُوبُ مِن الذُّنُوبِ إِذَا مَرضْنَا وَنَرْجِعُ لِلذُّنُوبِ إِذَا برينَا وأَخْبَثُ ما تكُونُ إِذَا قُويْتَا فَكُمْ مِنْ كُنْهَةٍ نَجَّاكُ مِنْهَا وكُمْ كَشَفَ البَلاءَ إِذَا بُلِيْتًا وَكُمْ غَطَّ الَّهِ فَنْ فِي ذَنْبِ وعَنْهُ مَدَى الْأَيَّام جَهْرًا قَدْ نَهُيَّا أَمَا تَخْشَى بِأَن تَأْتِي الْمَنايَا وأَنْتَ على الْخَطَايَا قَدْ دُهِيْتًا عَلَيْكَ ولا ارْعَوَيْتَ ولا خَشْيْتَا وتَنْسَى فَضْلَ رَبِّ جَادَ فَضْلًا وَكُمْ عِلْهَدْتَ ثُمَّ نَقَضْتَ عَهْدًا وَأَنْتَ لِكُلِّ مَعْرُوْفٍ نَسِيْتًا

فَدَارِكُ قَبْلَ نَقْلِكُ مِنْ دِيَارِكُ إلى قَبْرِ تَصِيرُ وَقَدَّ نُعَيْتًا اللَّهُمَّ اجعلنا مِن عِبادِكَ المُحْبِيِن ، الغُرِّ المُحَجَّلِين الوَفْدِ الْمَتَقَبَّلِين . اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ حَيَاةً طَيِّبَةً ، ونَفْساً تَقِيَّة ، وعِيْشَة نَقِيَّة ، ومِيْتَةً

سَوِيَّة ، ومَرَداً غَيْرَ نُخْزي ولا فاضح .

اللهم اجعلنا مِن أهل الصلاح والنجاح والفلاح ، ومِن المؤيَّدِين بنصر ك وتأييْدِك ورضاك.

اللهم افْتَحْ لِدُعَائِنا بابَ القَبُول والإِجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

إِذَا مَا الضُّرُّ مَسَّكَ أَنْتَ بَاكِ

#### (فَصْلُ)

قال بعض العُلماء من علامات إتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات

والتكاسل عن القيام بالواجبات وهذه حال كثير من الناس .

فترى الواحد منهم يهتم للنوافل ويكثر منها والفروض ما يهتم لها تجده يصوم مثلًا البيض والاثنين والخميس ولا تجده يحفظ لِسَانَه عن القذف والغيبة والكذب.

ولا يفتش على نفسه بدقّةٍ فَتجد عنده عُقُوقُ والدين أو قَطِيْعَةُ رحم أوْ أكلُ مِن مُشْتَبه أوْ يعامل في الربا أو في شركات تتعامل مع البنوك في الربا أو يبيع ويشترى في المحرمات كآلات الملاهى وتصليحها .

ومن ناحِية الزكاة تجده يخرجها إلى من يَتَقَاضَى منه خِدْمَةً أو يَدْفَعُها إلى مَن يَتَقَاضَى منه خِدْمَةً أو يَدْفَعُها إلى مَن تَجِبُ عليه نَفَقَتُه أو لِلَن يُهْدِي إليه أَوْ يَتَسَامَح مَعَه فِي الْمُعَامَلة أو نحو ذلك .

ومن قبل الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي إذا صَلحَتْ وأُدَّيَتْ عَاماً صَلحَ سَائرُ الأعمال فلا تجده يَعْتَني بها .

ويحرص على تَحْضِير قلبه لها وطَرْدِ الأفكار التي تُخِلُّ بَاْدَائِهَا ولا يَعْتَنِي بمعْرفة معاني ما يتلو .

المهم أنه مَعَ ذلِكَ لا تَجده مُسْتَدْركا لما فَرَّطَ فَيْه ولا لما أَهْمَلُه وما ذاكَ إلا أَنَّهُم لم يَشْتَخِلُوا بِالتَّفِتْيْش والتَّفَقُدِ لأنفسِهم التي خَدَعَتْهُم ولم يَحْفَلُوا بمُجَاهَدَةٍ أَهْوَائِهم الَّتِي اسْترقَتْهُمْ ومَلَكِتهم .

ولو اشْتَغَلُوا في تَصَّلِيح ذلك لكان لَهُم فيه أعظم شُغلٍ ولم يَجدُوا فسحةً واسِعةً لشيء من النوافل .

وقال بعض العلماء من كانت النوافل والفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع .

وقال آخر : هلاك الناس في اثنتين اشتغال بنافلة وتضييع فريضة .

وعملٌ بالجوارح بلا مواطاة القلب وإنها حرموا الوصول بتضييع الأصول.

وقال آخر: « انقطع الخلق عن الله بخصلتين إحداهما أنهم طلبوا النوافل وضيَّعُوا الفرائض » .

والثانية « أنهم عملوا أعمالا بالظاهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها ولا يقبل العمل إلا بالصدق وإصابة الحق » .

وقال آخر : أفضل شيء للعبد معرفته بنفسه ووقوفه على حده وإحكامه لحَالته التي أقِيم فيها وابتداؤه بالعمل بها افترض الله عليه واجتنابه لما نهى الله عنه بعلم يُرْشِده في جميع ذلك .

وقال آخر: أنْعَمَ الله عليك فيها أمَرَكَ به مِن الطاعات المؤقتة بالأوقات بنعْمَتَين عظيمتين .

إحداهما تَقِيْئُدهَا لَكَ بأَعْيَانِ الأوقاتِ لِتُوقِعَهَا فيها فتفوز بثوابها ولولا التَّوقِيْت لَسَوَّفْتَ بها ولم تعمل بها حتى تفوت فَيفُوتُكَ ثَوَابُها .

والنعمة الثانية تَوسِيْعُ أوقاتِها عليكَ لِيَبْقَى لَكَ نصيبٌ مِن الإِختيار حتى تأتي الطاعات في حال سُكونٍ وتمهّل من غير حَرَج ولا ضِيق.

وإعلم أنَّ اللَّهَ جَلَّ وعلا وتقدس غَنيٌّ عن خَلْقِهِ لا تَنْفَعُهُ طاعَتُهُمْ ولا تَضُرُهُ مَعْصِيَتُهُم وأنَّ التكالِيفَ كُلها إنها أُوجَبَهَا عليهم لِمَا يَرْجِعُ إليهم مِن مَصَالِحهم لا غير.

فمنَ وَقَقَهُ اللَّهُ ونوَّرَ بَصِيْرَتَهُ وشرحَ. صَدْرَهُ وكَتَبَ في قلبِهِ الايهانَ وبَغَضَ الله العِصْيَانَ لم يَقْتصِرُ على الفرائض واجْتِناب النواهي .

بَلْ يُضيف إلى ذلك المُبَادَرَةَ إلى أعمال الطاعاتِ والمُسَارَعَة إلى نوافل العِبَادَاتِ وفِعْل الخَيراتِ .

وقال : وإعلَم رحمك الله أنا تَلَمَّحْنَا الواجبات فرأينَا الحَقِّ جل وعلا جعل في كُلِّ ما أُوجَبَهُ تَطَوُّعًا مِن جِنسِه في أيَّ الأنواع كان .

لِيكُونَ ذَٰلِكَ التَّطوع مِن الجِنِسَي خَابِرًّا لِلْاَعَسَى أَنْ يَقَعَ مِن خَلَل في قيام العبدِ بالواجبَاتِ .

وكذلك جَاءَ في الحديث « أَنَّهُ يُنْظَرُ في مَفْروض صَلاةِ العَبدِ فإنْ نَقصَ منها شيء كُمِّل مِن النوافل » .

فَافْهِم رَحَمَكَ اللَّهُ هذا واجتهد ولا تكنْ مُقتَصرًا على ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُ بَلْ لِتَكُن فيكَ عَزِيْمَةٌ وناهِضَةٌ قَوِيَّةً تُوجِبُ اجْتَهادَكَ وإكبَابَك على مُعَامَلة الله فيها يَجِبُ وفيها يُسَن .

ففي الحديث ولا يَزَالُ عبدِي يتقرب إلى بالنَّوافَل حتى أُحِبَّهُ (الحديث).

ولو كان العِبَادُ لا يَجَدُّوْنَ في مَوَازِيْنِهِم إلا فِعْلَ الواجبات وثوابَ تركِ المحرمات لَفَاتهم مِن الخير والمِنَّةِ ما لا يَحْصُرُهُ حَاصِر ولا يُحْزِرُهُ حازر .

فسبحان من فتح لِعباده باب المُعَامَلَة وهَيَءَ لَهُم أَسْبابَ المُوَاصَلَة فَا فَسَابَ الْمُواصَلَة فَالْمُوفَةُ وَقَا وَاحِدًا وَالْعُمُر كُلَّهُ فَالْمُوفَةُ وَقَا وَاحِدًا وَالْعُمُر كُلَّهُ فَاللَّهُ وَقَا وَاحِدًا وَالْعُمُر كُلَّهُ فَاللَّهُ تَعَالَى قَاصِدًا .

وعَلِمُوا أَن الوقتَ كُله لله فلم يجعَلُوا منه شيئا لِغَيره .

جَعُلُوا أُوقاتهم في طاعة الله فِعْلًا ونِية . قال تعالى ﴿ وما خَلَقْتُ الجن والإنس إِلَّا ليعبدون ﴾ .

عَلِمُوا أَن الأَنفاسَ أمانات عندهم وَوَدَائع لديهم .

وعَلِمُوا أَنهم مطالبون برعايتها فوجَّهُوا هِمَهَمٌ لحفظها وأدائها .

قال بعضهُم إَحَالُتكَ الأعمال إلى وجُودِ الفَراغِ مُمَّقُ وجَهلٌ وَوَجْهُ ذَلك : أُولاً أنه إيشار للدنيا على الآخرة ، وليس هذا من شأن عُقلاء المؤمنين وهو خلاف ما طلب منك قال الله جل وعلا وتقدس ﴿ بل تُؤثِرُونَ الحياة الدنيا والآخرة خير وأَبْقَى ﴾ .

والثاني أن تَسْويفَ العَمَل إلى آوان الفَراغِ غَلط لَأَنَّهُ قد لا يَجِدُ مُهلةً بأن يَخْتَطِفهُ الموتُ قَبْلَ ذلك .

أو يزداد شُغْلُه لأنَّ أشغَال الدنيا يَتَدَاعى بعْضُهَا إلى بعضه كما قيل: فما قَضَى أَحَدُ منها لُبَانَتَهُ ولا انْتهى أَرَبُ إلا إلى أَرَب

والثالث أنَّه رُبًّما يَفْرَغُ منها إلى الذي لا يُرْضِيْهِ من تَبَدُّل ِ عَزْمِهِ وضَعْفِ نِيَّتِه .

المهم. أن الواجب عليه المبادرة إلى الأعمال الصالحة على أيّ حال ٍ كان .

وأن يَنْتَهِز فُرْصَة الإمكان قَبلَ مُفَاجَأَة الموت وحُلُولِ الفَوْتِ . وأن يَتُوكُل على الله ويسْأَلُهُ تَيْسِيْرَهَا عليه وصَرَّفَ الموانع الحَائِلة بَيْنَها .

شِعْرَا:

سَاكَ رِدَاوُه وَأَزَالَ عَنْ كَثْفَيْكَ أَرْدِيَةَ الصّبا وَنَ عَهِدْتُهُمْ لِسَبْلِهِمْ وَلَتَلْحَقَىنَ بِمَنْ مَضَى وَنَ مُتَفَطّنا وَلَقَلّهَا يَصْفُوْ سُرُورُكَ إِنْ صَفا لِذَلِكَ عُدَّةً فَكَأَنَّ يَوْمَكَ عَن قَلِيْلِ قَدْ أَتَى لِذَلِكَ عُدَةً فَكَأَنَّ يَوْمَكَ عَن قَلِيْلِ قَدْ أَتَى لِذَلِكَ عُدَةً فَي وَلا لَعَلَّ وَلا عَسَى لِذَلِكَ عُن الذِي أَصْبَحْتَ فِيهِ وَلا لَعَلَّ وَلا عَسَى لِذَلِكَ عُن الذِي أَصْبَحْتَ فِيهِ وَلا لَعَلَّ وَلا عَسَى لِنَّ لُرِيْدِهِ وَأَرَى القُلُوبَ عِن المَحَجَّةِ فِي عَمَى يَن لَمُريْدِه وَأَرَى القُلُوبَ عِن المَحَجَّةِ فِي عَمَى يَن لَمْ وَلَيْسَ لِي وَنُحَوْدَةً وَلَقَدُ عَجِبْتُ لَمْن نَجَا لَكُمْ وَلَيْسَ لِي دُونَ الْحِمَامِ وَإِنْ مَلَكْتُ فِبالْخَرَا لَيْعَلَى الْخَطَا وَلَا عَلَى الْخَلَا وَلَقَدُ وَالْوَقَةُ وَا فَيها الْخُرى وَالقَرَا فَيها الْجُنُودَ وَأَوْثَقُواْ فَيها الْعُرى وَالقَرَا فَيها الْخُرى وَالقَرَا فَيها الْجُنُودَ وَأَوْثَقُواْ فَيها الْعُرى وَالقَرَا فَيها أَلَى فَالَمُ وَالدَّسَاكِرِ وَالقَرَا فَيها أَوْ فَي وَالْمُولِ وَالدَّسَاكِرِ وَالقَرَا فَي فَا أَحَدُ وَالْمَاكِرِ وَالقَرَا فَي فَا فَيها وَلَا عَلَى الْخَوْدَ وَالْوَقَةُ وَا فَيها الْعُرى وَالقَرَا فَي فَا أَحَدًا فَي فَا أَنْ فَا صَبْحُوا مَا فَيهمُوا أَحَدُ لُكِكَسُ وَالدَّسَاكِرِ وَالقَرَا فَا فَيهمُوا أَحَدًا فَي فَا أَحْدَدُ وَالْمَاكِرِ وَالقَرَا فَي فَا فَيهمُوا أَحَدُ يُعَسَ وَلا يُرَى

أُمَّا الشّيْبُ فقد كَسَاكَ رِدَاؤُهُ وَلَقَدْ مَضَى القومُ الذّيْنَ عَهِدْتَهُمْ وَلَقَدْ مَضَى القومُ الذيْنَ عَهِدْتَهُمْ وَلَقَدْ اللّهَ عُدَّةً وَهُو السّبيْل فَخُذْ لِذَلِكَ عُدَّةً لِا يُشْغِلَنَكَ لَوْ وَلَيْتَ عَنِ الذِي وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمَالِكِ وَنَجَاتُهُ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمَالِكِ وَنَجَاتُهُ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمَالِكِ وَنَجَاتُهُ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لِمُالِكِ وَنَجَاتُهُ وَلَقَدْ عَجِبْتُ إِذْ أَخْشَى الحِمَامَ وليْسَ لِي وَعَجِبْتُ إِذْ أَخْشَى الحِمَامَ وليْسَ لِي وَعَجِبْتُ إِذْ أَخْشَى الحَمَامَ وليْسَ لِي فَعَانُ النّهارِ تَدِبُ لِيْ فَلَيْنُ نَجَوْتُ فَإِنَّا هِيَ رَحْمَةُ الرّ يَا سَاكِنَ الدُنْيَا أَمِنْتَ زَوَاهَا اللّهُ اللّه وَلَاكَ المُنْتَ زَوَاهَا اللّهُ الْمُنْتُ وَجَنّدُوا وَذَوْقُ الْلَهُ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا وَلَكَا المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا وَلَكَا المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا مِلْكَ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا مِلْكَ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا وَالْمَا المُلْولِ فَأَصْبَحُوا وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَالِ وَلَا فَاصْبَحُوا مِلْكُ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا مِلْكُ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا الْمُنْ اللّهُ المُلُوكِ فَأَصْبَحُوا مِلْكُ المُلُوكِ فَاصْبَحُوا مِلْكَا المُلْولِ فَاصْبَحُوا مِلْكَا الْمُنْتُ وَالْمَالِكُ المُلْولِ فَاصْبَحُوا مِلْكُ المُلْولِ فَاصْبَحُوا مِلْكَا الْمُنْتُ وَالْمَالِكُ المُلْولِ فَاصْبَعْمُوا مِلْكُا الْمُنْ الْمُولِ فَاصْبَالِي الْمُنْتُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ ا

حَتَى مَتَى لا تَرْعَويْ يَا صَاحِبِيْ حَتَّى مَتَى وإلى مَتَى وإلى مَتَى وإلى مَتَى والى مَتَى اللَّهُمَّ إنا نسألُكَ رحمةً مِن عَندك تَهْدِي بها قُلُوبَنا وتجمعُ بها شَمْلَنا وتَلُم بها شَعَثَنَا وتَرفَعُ بها شاهِدَنَا وتَحَفْظُ بها غَائِبَنَا وتُزَكِي بها أَعْمَالَنا وتُلْهِمَنَا بها رُشْدَنا وتَعْصِمَنَا بها مِن كُل سُوء يا أرحم الراحمين .

اللهم أُرْزُقْنَا مِن فَضْلِكُ وأكفَنَا شَرَّ خَلْقِكَ ، واحفظ علينا دِيْنَنَا وصِحَّةَ أَنْدَانِنَا .

اللهم يا هَادِي المُضِلِّينْ ويا رَاحِمَ المَـذنِبِين ومُقِيْلَ عَثراتِ العَاثرين نَاللهُ أَنْ تَلْحِقَنَا بعِبَادِكَ الصالحين .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### موعظة

الحمدُ للَّهِ المُسْتَحِقِّ لِغَايَةِ التَّحْمِیْد ، العَلیِ القَوِی الحَمِیْد الغَنِیِّ المُعْنِیِ المُعْنِی المُعْنِد ، المُعْطِیِ الذی لا یَفْنی عَطَاقُهُ وَلا یَبیْد .

المانع فَلَا مُعْطِيَ لما مَنَعَ ولا رَادً لِمَا يُرِيْد خَلَقَ الخَلائِقَ وهَدَاهُم إلى أَحْسَن طَرِيْق إلى الأَمْر الرَّشيْد .

وصَوَّرَهُم فأَحْسَنَ صُورَهم وبَشَّر مَن أَطَاعَهُ بالجِنَّةِ وبالنَّعِيْمِ والتَّخْلِيد، وبَصَّرَهُم بِعَيْنِ الاعتبار وحَذَّرَّهُم مِن عَذَابِ النَّارِ الشَّدِيْد.

وحَثَّهُم على شُكْرِه وَوَعَدَهُمْ بِالمَزِيْد ، وَحَكُمْ عليهم بِالفناء في الأَحَدِ عنه مَحِيْد قال تعالى ﴿ كُلُ نَفْسِ ذائقةِ الموت ﴾ .

فيا عِبَادَ اللَّهِ اسْتَعِدُوْا لِهاذِم ِ اللَّذات فكم أبكى خليلا بفراقِ خَليْلِهُ ، وَكم أَيْتَمَ ولِيْدًا وشَغَلَه ببُكَائِهِ وعَويلِهْ .

أُوْحَشَ المَنَازِلَ مِن أَهْلها ونَفَّرَ طُيُّوْرَ الأَرْوَاحِ مِن أَوْكارَهَا وعُوِّضُوا مِن لَذَّةِ العَيْش بالتَّنْغيْص والتَّنكيْد .

فالغَنيَ والصَّعْلُوكِ ، والمَلكُ والمَمْلُوك ، والكبيرُ والصَّغِيرُ ، والْمَامُورُ واللَّمير ، والوَالدُ والوَليْد .

أُخْرِجُوا مِن سَعَةِ المسَاكِن إلى ضِيْقِ اللَّود وقطعَ حَبْلُ أَمَلِهم المديد . أَفْنَاهُم الموتُ وفرَّقَ شَمْلَهُمْ الشَّديد ، أَفْنَاهُم الموتُ وفرَّقَ شَمْلَهُمْ بالتَّديد .

فَكَيْفَ يَغْتَرُ الإنسان وهو يشاهد هَادِمَ اللَّذَات يُفتِكُ بالأَحْرار والعبَيْدِ والوَالد والوَليد ، أَيْنَ أَهلُ المُدُنِ والحُصُون ، أَيْنَ أَرْبَابُ المعَاني والفُنُون .

أَينْ الْمُتَحَصِّنُونَ بِكُلِّ حِصْنِ مَنْيع وقَصْرٍ مَشِيْد ، أَيْنَ الْأُمُمُ المَاضِيَة ، أَيْنَ الْأُمُمُ المَاضِيَة ، أَيْنَ الْمُمُ المَاضِيَة ، أَيْنَ أَصَحابُ القُصُور العَالية ، حَقَّ عليهم الوَعِيْدِ .

فَلَوْ عَايَنْتَهُمْ فِي قُبُورِهِم لَعَجِبْتَ مِن أُمُوْرِهِمْ ، قد غَيَّرَ البلي أَحْوَالُهُمْ ، وَمَرَّقَ أَوْصَالُهُم ، وَبَدَّدَ عِظَامَهُم .

شعْرًا:

كأسُ المنيَّة دَائِرُ مَا بَيْنَنا في الموت أَعْظَمُ عِبْرة لمُبصِّر في الموت أَعْظَمُ عِبْرة لمُبصِّر في في والمُصينة وهو أَكْبَرُ آية وهو الرَّيَّة والبليَّة والنذي فاشْدُدْ حَيَازِيْمَ الرَّحِيْلِ إِلَى الأُولَى والْرضا في التَّوكُلُ والرضا لِنَّ الغَنَائِمَ في التَّوكُلُ والرضا لِنَّ الغَنَائِمَ في التَّوكُلُ والرضا يا مَوْتُ أَقْرَبُ مَنْ يكون على الفتى يا مَوْتُ مَا لَكَ لا تُبقِي مَاجِدًا يا مَوْتُ مَا لَكَ لا تُبقِي مَاجِدًا يا خَسْرة الظُرفاء واللطَفَاء يا يا حَسْرة الظُرفاء واللطَفَاء يا يا حَسْرة الظُرفاء واللطَفَاء يا

يَسْفِيْكُمُوْا وَيَسَدُوْرُ لِلنَّدَمَاءِ أَوْ عِبْرَة مَمْزُوْجَةٍ بِدِمَاءِ مُفْنِي الْوَرَاء وعْنَة العُفَلاءِ مَفْنِي الوَرَاء وعْنَة العُفَلاءِ يَسْطُوْ عَلَى الآباء والأَبْنَاء واخْرَج مِن الأَدْوَاء والحُمْرَاء لَيْسَتْ مَعَ الصَّفْرَاء والحَمْرَاء لَيْسَتْ مَعَ الصَّفْرَاء والحَمْرَاء عَاشَ الطَّيْبُ وَلَمْ يَمُتْ بالدَّاء تُلْقَيْهِ في الصَّعْقَاء والرمْضَاء تُلْقَيْهِ في الصَّعْقَاء والرمْضَاء يَا الصَّعْقَاء والرمْضَاء يَا الصَّعْقَاء والرمْضَاء يَا الصَّعْقَاء والرمْضَاء مَا السَّرَاء والسَّرَاء مَا السَّراء والسَّرَاء مُا السَّراء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء مَا النَّهَ اللَّهُ والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء مَا النَّهَ اللَّهُ والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَاء والنَّعَة والنَّعَاء والنَّعَة والنَّعَاء والرَّعَاء والنَّعَاء والْعَلَاء والْ

الموتُ حَتْمٌ يَوْمَ يِأْتِي وعْدُهُ كُمْ فَلَّ جَيْشًا كَم رَمَى مِن أَسْهُم كُمْ خَصَّ طِفْلًا كَم كُوى من والدِ كُمْ فَضَّ نَفْسًا كُمْ بَرَى من حَاكم لا عِزَّ للِـدُنْيَا الـدَّنِيَّةِ أَهْلُهَا ثم الصلاة على النبي المُصْطَفى والآل والأصحاب أعْلام الهُدَى

ما وَعْدُهُ وَعْدًا بِغَيْر وَفَاءِ كُمْ فَضَّ شَمْلًا كَمْ قَضَى بِعَزَاءِ كُمْ هَدً ركْنًا بَعْدَ دَكِّ بِنَاءِ مِن بَعْدِ عزِّ قَائِم وحصاءِ دَارِ الفَنَا لَيْسَتْ بِدَارِ بَقَاءِ من صَفْوةُ الفُصَحَاءِ والنَجباءِ ما سَارَ ركْبُ الحَجِ في البَطْحَاء

# ( فَصْــلُ ) ( مَسَائِل يَنْبَغِي لِلْتَعَاطِي البيع والشِراء أن يُلم بها )

اللَّهُمَّ إَنِ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَصِيْبَ فيها يَمِيْنًا فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً . فينبغى لك أيَّهَا المُسْلِمُ أَنَّكَ إِذَا أُرَدْتَ أَنْ تَأْتِي السُّوْقَ أَوْ شَيْئًا لِمَاشِكَ أَوْ صَنْعَةً أَوْ وكالةً أَوْ نحو ذلك .

لِطَلبِ الحَلالِ والاتِّبَاعِ لِلسُّنَةِ ولِلثَّوابِ فِي نَفْسِكَ وعِيَالِكَ وَالاكْتِسَابِ عَلَى اللَّخِ والجارِ وأَدَاءِ عَلَى الأَخِ والجارِ وأَدَاءِ كُلَّ حَقِ واجب .

فَأُمِّلُّ فِي ۚ ذَٰلِكَ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ وَوَجْهُكَ كالقمرِ لَيْلَة البَدْرِ.

فَقْدَ رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبَي ﷺ ﴿ مَن طلب حَلاًا اسْتِعْفَافًا على جَارِهِ لَقِي الله وَوَجْهُهُ كَالْقِمَر ليلةَ البَدِر ﴾ أخرجه النسائي في سُننه .

وتَنْوِيْ الصِّدقَ والاخلاص في بَيْعِكَ وشِرَائِكَ وَمْعَ مَن تَشْتَرى منه ، أو تعامله في صَنْعَةِ أَوْ وَكَالَةٍ .

وتنوى عَوْن أَخِيْكَ الْمُسْلِم بجَاهِكَ أَوْ بنصركَ لَهُ إِذَا ظلم أَوْ نحو ذلك وأَنْ تَذَكَرِ اللَّهِ فِي سُوْقِكَ مُحْتَسبًا فقد جاء فِي الحديث ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَزِ وَجَلَّ تَعَجَّبَ مِن الذي يذكره في السوق ».

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال مَن دَخَلَ السُوقَ فقال لا إله إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شريْكَ لَهُ له الملكُ ولَهُ الحَمْدُ يُحْيى ويُمِيْتُ وهو حَيّ لا يَمُوْتُ بيَدِهِ الخَيْرُ وهو على كل شيء قدير.

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَعَمَا عنه أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ . رواه الترمذي وقال حَدِيْثُ غريب .

قال الْمَعَلَى واسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ حَسَنٌ ورُوَاتهُ ثِقَات .

وعن أبيَ قِلَابَةَ رَضِي اللَّهُ عنه قال الْتَقَى رَجُلان في السُّوق فقال أحَدُهُما للآخر تَعَالُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي غَفْلَةِ الناس .

فَفَعْل فَهاتَ أَحَدُهُمَا فَلَقْيَهُ الأَخَرُ فِي النَّوْمِ فقال عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا في السُوْق . رواه بن أبي الدنيا وغيره .

ورَويَ عن مُعَاذ بن جبل وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم أن إبليسَ يَقُولُ لُولُده سر بكتائبك .

فأت أَصْحَابَ الأَسْوَاق زَيَّنْ لَهُمْ الكَذِبَ والحَلِفَ والخَدِيْعَةَ والمَكْرَ

والخِيَانَةَ وَكُنْ مَعَ أُوَّلِ دَاخِلَ وَآخِر خَارِج . وَالْجِيَانَةَ وَكُنْ مَعَ أُوَّلُ وَآخِرُهُم وَالْجِرُهُم وَالْجِرُهُم وَالْجِرُهُم وَالْجِرُهُم

وقال ﷺ « أُحَبُّ البلاد إلى الله تعالى المَسَاجِدُ وأَبْغَضُ البلاد إلى الله الأَسْوَاقُ » رواه مسلم . وروَى البرقاني في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رَسُولُ الله عنه قال قال رَسُولُ الله عنه لله عنه قال مَنْ يَدخُل السُوقَ ولا آخِر مَن يَخْرِج منها فبها باض الشيطان وفَرَّخ .

وَوَرِدَ أَنَهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ قال بَعْضُهُم أَتَى على الناس زَمَانِ كَانِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَيَقُولُ مَنْ تَرَوْنَ لِيْ أَنْ أَعَامِل مِن الناس .

فَيُقَالُ لَهُ عَامِلْ مَن شِئْتَ .

ثُمَّ أَتَى زَمَانٌ آخَرُ كَانُوا يَقُولُون عَامِلْ مَن شِئْتَ إِلَّا فُلانًا وفُلانا . ثم أتى زَمَانٌ آخَرُ فكان يُقَالُ لاَ تُعَامِلْ أَحَدَاً إِلا فُلانًا وفُلانَا وأخْشَى أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يَذْهَبَ هذا أَيْضًا .

#### (فَصْلَ)

قال أَحَدُ العلماء يَنْبَغِي لِلْتَعَاطِي البَيْع والشِرَاء أَنْ يُرَاقِب عَجَارِي لُعَامَلته .

فَإِنَّهُ مُرَاقِبِ وَمُحَاسَبِ فَلْيعِدٌ الْجَوَابِ لِيَومِ الْحِسَابِ والْعِقَابِ فِي كُلِّ فِعْلَةٍ وَقُوْلَةٍ إِنَّهُ لِمَ أَقْدَم عليها ولأَجْل ماذا

فَإِنَّهُ يُقَالُ يُوْقَفُ التَّاجِرُ يومَ القيامَة مَعَ كُلّ رَجُل كَانَ بَاعَهُ شَيْئًا وَقُفَةً. ويُحَاسَب عن كُلّ واحدٍ مُحَاسَبةً على عَدَدَ مَن عَامَلَهُ.

ولْيُحْذَرْ مِن الكذب قال ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ الكسْبِ كَسْبِ التَجارِ الذين إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا .

وإذَا التَّمُنُوا لَم يَخُونُوا وإِذَا وَعَدُوْا لَم يُخْلِفُوا وإِذَا اشْتَرَوْا لَم يَذُمُوا وإِذَا باعُوْا لَم يُطُرُو ( أَيْ لَم يَمْدَحُوا ) . لَمُ يُطْرُو ( أَيْ لَم يَمْدَحُوا ) .

وإذا كان عليهم لم يَمْ طُلُوا وإذا كان لَهُمْ لم يُعَسِّرُوا . رواه البيهقي والحكيم الترمذي .

وليَحْذَرُ مِن الحَلِف الكَاذِب فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « ثلاثَةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عَذَابُ اليم » . . .

قال فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مَرَّات فَقُلْتُ خَابُوا وخَسِروا مَن هُمْ يا رسول الله .

قال المُسْبِلُ والمنان والمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذِب . رواه مسلم ورواه ابن ماجه إلا أنه قال « المُسْبِلُ إِزَارَهُ والمَنَّانُ في عَطَائِهِ والمُنفِّقُ سِلْعَتَه بالحَلِفِ الكاذب » .

وروى بن حَبّان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مَرَّ أَعْرَابِيَّ بشاة فَقُلْتُ تَبِيْعَهَا بثلاثة فقال لا والله ثم باعها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ قال « باع آخِرَتَهُ بدنياه » .

وعن إسْماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنها أنه خرج مع رسول الله ﷺ إلى المُصلَّى فرآى الناس يَتَبَايَعُون فقال يا مَعْشَرَ التُجار فاسْتَجابُوا لَهُ ورفَعُوا أعناقَهم وأَبْصَارَهُم إليه.

فقال إِنَّ التُجارَ يُبْعَثُونَ يومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَن أَتَّقَى اللَّهَ وبَرَّ وصَدَق . رواه الترمذي .

وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد . وعن عبد الرحمن بن شبل قال سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول إن التجارَ هُم الفُجَّارُ قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع .

قال « بلى ولكِنَّهُم يَحْلِفُون فَيَأْتُمُون ويُحَدِّثُون فَيَكِذَبُون » رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد ..

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مَرَّ على صُبْرَة طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَه فيها فنالَتْ أَصَابِعُهُ بَللًا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ...

قال أَصَابَتُهُ السهاءُ يا رسول الله قال: أفلا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطعامِ حتى يَرَاه الناسُ مَن غشنا فليس منا. رواه مسلم ...

وعن عُقْبَة بنِ عامِرٍ عن النبي ﷺ « قال المُسْلِمُ أَخُوْ المُسْلِم ولا يَحِلُّ السلم ولا يَحِلُّ السلم إذا باع من أخيه بَيْعًا فيه عَيّبٌ إلا أنْ يُبَيّنَهُ » رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح على شرطهما .

وروى الحاكم وغيره وقال صحيح الاسناد عن أبي سباع قال اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِن دَار وَاثِلَةَ بن الأَسْقَع رضي الله عنه .

فَلَمَا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ اشْتَرَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَيْنَ لَكَ مَا فَيِهَا قُلْتَ وَمَا فِيهَا إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظاهرةُ الصَّحَة .

قال أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْهَا قُلْتُ أَرَدْتُ بِهَا الْحَج قال فارْتَجِعْهَا فقال صَاحِبُها ما أَرَدْتَ إلى هذا أصلحَكَ اللَّهُ تَفُسْدِ عَلِيَّ .

قال إني سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول لا يَجِلُّ لأَحَدِ يَبِيْعُ شيئًا إِلَّا بَيْنَ ما فيه ولا يَحلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيْنَهُ .

اللَّهُمَّ أَخْفَنَا بِعِبَادِكُ الصَّالِحِينَ الأَبْرَارْ ، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وفي الآخِرَة حَسنةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارْ ، واغْفِرْ لَنَا وَلوَلدَيْنَا ، وَجَمِيْعِ المُسْلِمِينَ الأَحْيَاءِ مِنْهُم والمَيْتِين ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْعِين .

## (فَصْلُ )

روى البخاري ومسلم عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قبلكم أَتَاهُ اللَّلُكُ لَيْقِبضَ رُوْحِهَ .

فقِيْلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِن خَير قال ما أَعْلَمُ قِيْلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْلً لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ

غَيْرِ أَنَّ كُنْتُ أَبايِعُ الناسَ في الدُنْيَا وَأَجَازِيْهِمَ فَأَنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّة » .

وروى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «كان رَجُلٌ يُدَاينُ الناس .

فكان يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عنه لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزَ عَنَّا .

فَلَقِي اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عنه ».

وفي رِوَايَةِ النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه إِنَّ رَجُلًا لم يَعْمَلْ خَيْرًا لَطَ .

وكان يُدَايِنُ الناسَ فقال لِرَسُوْلِهِ خُذْ ما تَيَسَّرَ واتْرُكْ ما تَعَسَّر وتَجَاوَزْ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزَ عَنَّا .

فلم ملك قال اللَّهُ تعالى هَلْ عَملْتَ خَيْرًا قط قال لا .

إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامِ وكُنْتَ أَدَايَنُ الناسَ .

فإذا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرُ وَدَعْ مَا تَعَسَّرُ وَتَجَاوَزَ لَعَلَ الله

قال الله تعالى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ .

وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ « من أرادَ أن تُسْتَجَابَ دعوتُه وأنْ تُكْشَف كُرْبَتهُ فلْيُفَرِّجْ عن معسر » .

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « غفر

الله لِرَجل كان قبلكم كان سِهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشترى سَهْلًا إِذَا اشترى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى » .

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال « أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَـلَّ الجَنَةَ رَجُلًا كان سَهْلًا بَائِعًا ومُشْتَرِيًا وقاضِيًّا ومُقْتَضِيًّا » أخرجه النسائئ وابنُ ماجَه والامامُ أَحْمَد

مَعْنَى قاضيًا مُؤدِيًا لِحَق عليه ، ومُقْتَضِيًا للِحَق الذي عند الناس له .
ورَوَى التَرْمِذِيُ عن أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ « إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ سَمْحَ البَيْع سَمْحَ الشِراء سَمْحَ الفَضَاء » .

وروى مُسَلَمَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « مَن نَفَّسَ عن مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرْبِ يَوم القيامة . عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوم القيامة . ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرِ في الدنيا يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة .

ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة واللَّهُ في عَوْنَ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عَوْنَ أخيه » .

ورَوَى الامامُ أَحْمَدُ وابنُ مَاجَه والحاكمُ وقال صحيح على شرط الشيخين عن بُرَيْدَةَ رضي اللهُ عنه قال سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول « مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يوم صَدَقَة قَبْلَ أَن يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ كُلَّ يوم مثلُه صَدَقَةً » .

ورَوَى الأَمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّد عِن ابن عباس رضي الله عنهما قال، دخل رسولُ الله ﷺ المسجد وهو يقول « أَيُكم يَسُرُّهُ أَنْ يَقِيْهُ اللَّهُ فَيْحَ جَهَنِّم أَيكم يَسُرُّهُ أَنْ يَقِيْهُ اللَّهُ فَيْحَ جَهَنِّم أَيكم يَسُرُهُ أَنْ يقيهِ اللَّهُ مِن فيح جَهَنَّم » قُلْنا يا رسول الله كلنا يَسُره . قال « مَن أنظر مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ وقاهُ اللَّهُ مِن فيح جَهَنِّم » .

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « مَن أَخَذَ أُمُوالَ الناس يُريِدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عنه ومَن أَخَذَها يُرِيْدُ إِثْلَافَها أَتَلَفَه اللَّهُ » .

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسًا عند النبي ﷺ إذ أُتِي بجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عليها فَقَالَ هَلْ عَليه دَيْنُ قالوا لا فصلى عليها .

ثم أَي بجَنَازَةٍ أَخْرَى فَقَالَ هَلْ عَليه دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قال فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قالوا ثلاثة دنانبر فصلى عليها .

ثم أُتي بالثالثة فقال هَلْ عَلَيْه دَيْنٌ قالوا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ قال هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قالوًا للهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَيْنٌ قالوا لا قال صلوا على صاحبكم .

فقال أَبُو قَتَادَةً صَلِ عَلَيه يَا رَسُولِ الله وعَلِي دَيْنُهُ فَصَلَى عَلَيه .

وروى الامام أحمد وأبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله على « إن أعظم الذنوب عند الله تعالى أنْ يَلْقَاه به عَبْدٌ بعد الله الله عنها : أن يموت رَجُلٌ وعليه دين لا يدع له قضاء » .

وروى مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ قال « يُغْفَرُ لِلشَّهيْدِ كُلُ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنِ » .

وعن كُغُبِ بن عَجْرَة رضي الله عنه قال مَرِّ على النبي ﷺ رجل فرآى أَصْحَابُ رسول الله ﷺ مِن جَلَدِهِ ( أَيْ رأوْ قوته ) ونَشَاطِهِ فَقَالُوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله ( أَيْ في الجهادِ في سبيل الله .

فقال رسول الله ﷺ « إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى على وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُو فِي سَبِيْلِ اللهُ .

وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنَ شَيْخَينَ كَبِيْرَيْنَ فَهُو فِي سَبِيْلِ الله . وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ الله .

وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً ومُفَاخَرةً فَهُو فِي سبيل الشيطان » رواه الطبراني ورجَالُهُ رجال الصحيح .

اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَبِقُدْرَتِهِ التِيْ لَا يُعْجِزُهَا شِيءً يُحْيِيْ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ. نَسْأَلُكَ أَنْ تَهْدِيْنَا إلى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الدِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ بَرَحْتِكَ يَا وَأَنْ تَغْفِرْ لَنَا وَلَوَالدَيْنَا وَلَجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالمَيِّتِيْنَ بَرَحْتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ وَصَدَّى وَالصَّدِيْقِ أَجْعِينَ .

#### ( فَصْلُ )

في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا أيها الناس إنَّ اللَّه طَيِّبٌ ولا يَقْبُلُ إِلَّا طَيِّبًا وإنَّ اللَّه تعالى أَمَرَ المؤمنين بها أَمَرَ بهِ المُرْسَلين .

فقال جل وعلا ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالًا طيباً ﴾ وقال يا أيها الناسُ كُلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾

ثم ذكرَ الرجُل يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهَ إِلَى السَّمَاء يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يَا رَبِّ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يَا لَكُورَامِ فَأَنَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُ الللْمُلِ

وفي الصحيحن مِن حديث النعمان بن بَشِيْر إن الحلال بَينٌ والحَرَامَ بَينٌ وَالْحَرَامَ بَينٌ وَالْحَرَامَ بَينٌ وَبَيْنَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهاتٌ لِا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِن الناس .

فَمَن أَتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وعرْضِهِ ومَن وقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وقَعَ فِي الخَرَامِ كَالراعِي يَرْيَ حَوْلِ الحِمِي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه .

أَلَا وإِنَّ لِكُلَّ مَلِكٍ حَمَى وحَمَى الله في الأرض محارمُه .

وفي الصحيحن من حديث أبي هريرة إنى لأنقلَبُ إلى أَهْلِي فأجِدُ التَّمرُةُ سَاقِطَةً على فراشي أو في بَيْتي فأرْفَعُهَا لأكلها .

ثم أُخْشَى أَنْ تَكُونَ مِن الصَّدَقَة فَأَلِقَيْهَا وفي صحيح البخاري عن

عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يُخرج له الخراج.

وكان أَبُو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغُلام أَتَدْري مَا هَذَا فقال أبو بكر رضى الله عنه وما هو .

قَال تَكَهَّنْتُ لِإِنسان في الجاهلية وما أُحْسِنُ الكهَانَةَ إِلا أَن خَدَعْتُه فَلَقْيَنِ فَاعْطَانِي بذلك فهذا الذي أَكَلْتَ منه قَالَتْ فَادْخَلَ أَبو بكر يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ في بَطْنِهِ .

وعن زَيْدِ بن أَسْلَم أَنَّ عُمَر بنَ الخطاب رضي الله عنه شَرَبَ لبنًا فأَعْجَبَهُ فقال للَّذي سَقَاهُ مِن أَيْنَ لَكَ هَذا اللَّبنَ .

فَخُبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ على مَاءٍ قَد سَمَّاه فإذا نَعَمٌ مِن نَعَم الصَّدَقَةِ وهم يَسقُون فَحَلَبُوا لِي مِن أَلْبَانهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي وهو هذا

فَأَدْخَلَ عُمرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ ( أَيْ أَخْرَجَهَ مِن بَطْنِهِ) وقال أَحَدُ عُلماءِ السَّلف إذا تَعَبَدَ الشَّابُ يَقُولُ إِبْليسُ أنظروا مِن أَيْن مطعَمُه .

فَإِنْ كَانَ مَطْعَمُهُ مَطْعَمَ سُوْءِ قَالَ دَعُوْهُ لا تَشْتَغِلُوا بِهِ دَعُوْهُ يَجْتَهِدُ ويَتْعَبُ

ونظر بعضُهم إلى الناس يُبَادِرُونَ إلى الصف الأول فقال يَنْبَغِي أَن يُبَادِرُوا إلى الاعتناء في المأكل الحَلال ِ أيضاً .

وذُكِرَ عن بَعْض أهل العلم أنَّ الشيطان يَقُوْل خَصْلَة أُريْدُها مِن ابْنِ آدَمَ ثم أَخَلَى بَيْنَهُ وبَيْنَ مَا يُرِيْد مِن العِبَادَة .

أَجْعَلُ كَسْبَهُ مِن غيرِ حَلَ إِنْ تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ مِن حَرَام وإِنْ أَفْطَرَ أَفْطَرَ على حَرَام وإِنْ أَفْطَرَ على حَرَام وإِنْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَام وإِنْ حَجَّ مِن حَرَام .

فيًا عِبَادَ اللَّهِ رَاقِبُوا الله في اكْتِسَابِ القُوت وتَعَرَّزُوْا في مَكَاسِبِكُم مِن فُنُون الرَّبَا فإنه بضْعٌ وسَبْعُونَ بَابَا .

وَاتَقَّوُ الخِيَانَةَ وَالنَّجِشَ وَالتَّطْفِيْفَ وَالخِدَاعَ وَالْكَذَبِ وَالْحَلِفَ وَالْمُدْحَ وَالْمُدَّعَ وَالْمُدَعَ وَالْمُدَعَ وَالْمُدَعَ وَالْمُدَعَ وَالْمُدَعَ وَالْمُدَعَ وَاللَّمَ عِنْدَ الْمُبَايَعَةِ .

فَتَّورَّعُوا واحْتَاطُوا لأَنْفُسِكُم فإِنَّ دَلالَةَ التَّقُوى في الوَرَع وبالوَرع يُعْزَفُ الْمُتَّقُونَ .

وَلَّا وُلَيَّ يَعْنِي بِنُ أَكْثُمَ القَضَاءَ كَتَبَ إليه أَخُوهُ عَبِدُ الله بِنُ أَكْثُمَ مِن مَرُو

وكان مِن الزُهَّادِ الوَرِعينْ . وَلَا مَنْ الرُهَّادِ الوَرِعينْ . وَلُقْمَةً بِجَرِيْشِ الْمِلْحِ تَأْكُلُهَا أَلَذُ مِن تَمْرَة تُحْشَى بِذُنْبُور وأَكْلَةٌ قَرَّبَتُ لِلْمَلْكِ صَاحِبَهَا كَحَبَّةِ الفَخِّ دَقَّتْ عُنْقَ عُصْفُور

وَأُوْصَى بَعْضُهُم أَخًا لَهُ عند وَدَاعه فقال أَوْصَيْكَ أَن تَكُوْنَ لُقْمَتُكَ

صَالِحةً وتأكل طَيِّبًا . لَيْسَ التَّقي بِمُتَّةٍ لِإِلْهِهِ حَتَّى يَطِيْبَ شَرَابُهُ وطَعَامُهُ لَيْسَ التَّقي بِمُتَّةٍ لِإِلْهِهِ حَتَّى يَطِيْبَ شَرَابُهُ وطَعَامُهُ ويَطِيْبَ مَا يَجْنِي وَيكْسِلُ أَهْلَهُ ﴿ وَيكُونُ فِي حُسْنِ الْحَدِيْثِ كَلامُهُ نَطَتَ النبيُّ لَنَا آبِهِ عَنْ رَبُّهِ ﴿ فَعَلَى النبي صَلَّاتُهُ وسَلَّالُهُ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تُليَتْ هَذِه الآيةُ عند رسول الله ﷺ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الأرض حلالًا طَيِّبًا ﴾ فقام سَعْدُ بنُ أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله أدْعُ الله أن يَجْعَلَني مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فقال لَهُ يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدعوة وَالذي نَفْسُ محمد بيده إنَّ العبدَ لَيَقْذَفُ اللَّقْمَةَ الْحَرامَ فِي جَوْفِهِ ما يُتَقَبِّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَا وأَيَّمَا عَبْدِ نِبَتَ كُمُّهُ مِن شُحْتِ فِالنَّارُ أَوْلَى بِهِ . رواه الطبراني في الصغير .

ويُقَالُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُه وتَقَدَّسَتْ أَسْهَاؤُهُ لَيَحْجِبُ الدُّعَاء بِالطُّعْمَةِ أَوْ بالكِسْرة يأكلُها الإنسانُ مِن غير حِلِّها وفي إجْماعِهم مَنْ طَابَ مَطْعَمُهُ صَفَتْ أَعْمَالُهُ واسْتجيْبَتْ دَعْوَتُهُ .

اللهم يا عالم الخفيات ، ويا رفيع الدرجات ، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير.

نسألك أن تذيقنا برد عفوك ، وحلاوة رحمتك ، يا أرحم الراحمين وأرأف الرائفين وأكرم الأكرمين . اللهم اعْتِقْنَا مِن رقِّ الذُّنُوبْ ، وخَلِّصْنَا مِن أَشَرِ النَّفُوسْ ، وأَذْهِبْ عَنَّا وَحَلَّ الخَطَايَا وَحْشَـةَ الإِسَـاءَةْ ، وطَهِّرْنا من دَنَس الذنوب ، وباعِدْ بَيْنَنَا وبَيْنَ الخَطَايَا وأَجْرُنا مِن الشيطان الرجيم .

اللهُم طَيِّبْنَا لِلقَائِكُ ، وأهَّلْنَا لِوَلائِكُ وأَدْخِلْنَا مَعَ المَرْحُوْمِيْنَ مِن أَوْلِيَائِكُ ، وتَوفَّنَا مُسْلَميْن والحقَنَا بالصالحين .

اللهم أعِنًا على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وتلاَوَةِ كَتَابِكُ ، والْجَعَلْنَا من حِزْبِكَ المُفْلِحِيْنَ ، وأيّدْنَا بجُنْدِكَ المنْصُورِين ، وارْزُقْنَا مُرافَقَةَ الله على عمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### فوائد ومواعظ وارشادات وأحكام

قال ابن مَسْعود رضي الله عنه إني لأكره أنْ أرى الرَجُل فارِغَا لا في أُمْرِ دُنْيَاهُ ولا في أَمْر دِيْنِهِ .

وقال عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه لا يَقْعُدْ أَحَدُكُمْ عَن طَلَبَ الرِزْقَ ويَقُوْلُ اللَّهُمَّ ارْزُقنِي فقد عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّاءَ لا تُمْطِر ذَهَبًا ولا فضَّةً .

وَكَانَ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً يَعْرُسُ فِي أَرْضِه فقال عمر رضي الله عنه أَصَبْتَ اسْتَغْنِ عن الناس يَكُوْنُ اصْوَنُ لِدِيْنِكَ وَأَكْرَمُ لِكَ عليهم .

وَسُئِلَ إِبْراهِيمُ النَّخعِيْ عَنِ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ أَهُوَ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمِ الْتَفِّرِغُ للْعَادَة .

قال التاجر الصَّدُوْقُ أَحَبُ إِلَى لَأَنَّهُ فِي جِهَادٍ يَأْتِيْهِ الشَّيْطَانِ مِن طَرِيْقِ المُّيْوَانِ مِن طَرِيْقِ المُّكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ ، وَمِن قِبَلِ الأَخْذِ وَالْعَطَا فَيُجَاهِدُهُ .

وقِيْلَ للإمام أَحْمَدِ ما تَقُولُ فِيْمَنْ جَلَسَ في بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِه وقال لا أَعْمَلُ شَيْئاً حتى يَأْتَيْنِي رِزْقِي .

فقال أَحْمَدُ هذا رَجُلُ جَهِلَ العِلْمِ أَمَا سِمَعَ قول النبي ﷺ « إِنَّ الله جَعَل رِذْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُعْيِي » .

وقُولُهُ ﷺ حِينَ ذَكَرِ الطَّيْرَ « تَغْدُوا خِمَاصًا وتَرُوْحُ بِطَانًا » فذكر أنها تَغْدُوْا فِي طَلَب الرزق .

وكان أَصْحَابُ رَسُول الله ﷺ يَتَّجِرُوْنَ فِي البَرِّ والبَحْرِ وَيَعْمَلُونَ فِي نَخْيِلِهِمْ والقُدْوَةُ بهم .

وَجَاءَتْ رِيْحٌ عَاصِفَةً فِي البَحْرِ فقال أَهْلَ السَّفِيْنَةِ لِإِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَم رَحِمه اللَّهُ وكانَ مَعَهم فِي السَّفَيْنَة .

أَمَا تَرَىَ هَذِهِ الشَّدَّةِ فقالَ مَا هَذِه شِدَّةً إِنَّهَا الشِدَّةُ الْحَاجَةُ إِلَى الناس . ورُوي أَنَّ الأَوْزَاعِي لَقِي إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَدْهَم وعلى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَب فقال يَا أَبًا اسْحَاقَ إِلَى مَتَى هَذَا إِخْوَانُكَ يَكُفُونَكَ .

فَقَالَ دَعْنِي عَنَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرُو فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ وَقَفَ مَوقِفَ مَذَلَّةٍ في طلب الحَلالَ وجَبَتْ له الجَنَّة .

وقال أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَنِي لَيْسَ العِبَادَةُ عِنْدَنَا أَنْ تَصُفَّ قَدَمَيْك ، وغَيْرُكَ يَقُوتُ لك ، ولَكِنْ إِبْدَأُ بِرَغِيْفِيْكَ فأَحْرِزْهُمَا ثم تَعَبَّدْ . أهـ .

فالإنسانُ البَصِيْرُ يَتَسَبِ ويَسْتَرَزِقُ اللَّهَ ويَبِيْعُ ويَشَتَرِي بإِخَلاصٍ ونُصْح ٍ لِنفسِهِ ولِلمسلمين .

كَانَ عندَ يُونُس بْن عُبَيْد حُلل غُتَلِفَةَ الْأَثْهَانِ قِسْم مَنها قِيْمَةُ الْحُلَّةِ وَتُنافِ .

ُفَذِهَبَ مُبَادِرًا إلى الصلاة وخَلَّفَ ابنَ أُخِيْهِ فِي الدُّكَانِ فَجاءَ أَعْرَابِيً وطلب حُلَّةً بأَرْبَعْ الله .

فَعَرضَ عليه مِن حُلَلِ المِئتَين فاسْتَحْسَنَهَا ورَضْيَها فاشتراهَا بأربَعْمَائِة وذَهَبَ بها .

فَلَقِيَهُ يُونُسُ فقال بِكَمْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فقال بأَرْبَعِ مِاثَةِ فقال لا تُساوِيْ أَكثر مِن مِأْتَيْن فارْجعْ حتى تَرُدَّهَا .

فقال هَذِه تُسَاوِي فِي بَلَدِنَا خُمْسُهائة وأَنَا ارْتَضَيْتُهَا فقال لَهُ يُونُسُ انْصَرِفْ فَإِنَّ النُصْحَ فِي الدَيْنِ خَيْرٌ مِنِ الدُنْيَا وَمَا فِيها .

ثم رَدَّهُ إِلَى الدُّكَانِ ورَجَّعَ عليه مئِتيَّ دِرْهَم وَوَبِح ابْنُ أَخِيْهِ وقال لَهُ أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَمَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ تَرْبَحُ مِثْلَ الثَمَنِ وَتَّرُكَ النَّصْحَ لِلْمُسْلِمِين .

فقال واللَّهِ مَا أَخَذَهَا إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ بَهَا قَالَ فَهَلًّا رَضِيْتَ لَهُ مَا تَرْضَاهُ فَسَك .

وكان يُوْنُسُ بنُ عُبَيْد المذكور التابِعي خَزَّازًا ( أَيْ يَبِيْعُ الخَزَّ) فَطَلَبَ منه المُشْتَري خَزًا للشرّاءِ .

فَأَخْرَجَ غُلَامُهُ سِفْطَ الْخَزِّ ونَشَرَهُ ونَظَرَ إليه وقال اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الجَنَّةَ . فقال لِغُلَامُهُ رُدَّهُ إلى مَوْضِعِهِ ولم يَبِعْهُ ، لأَنَّهُ خَافَ أَن يَكُونَ كَلام الغُلامِ تَعْرِيْضًا بالثَّنَاءِ على السِّلْعَةِ ومَدْحًا لَهَا فَيَكُونُ مِن بابِ الغِش والخِدَاع .

اللَّهُمَّ يا مَنْ لا تَضُرُّهُ المعصيةُ ولا تَنْفَعُهُ الطاعَةُ أيقَظْنَا مِنْ نَومِ الْغَفلةِ وَنَبَّهْنا لاغتِنامِ أوقاتِ المُهْلَة وَوَفَقْنَا لَصَالِحِنَا واعْصِمْنا مِن قبائِحِنَا ولا تؤاخِذْنا بها انْطَوَتْ عليهِ ضَهائِرُنَا وأَكُنَّتُهُ سَرائِرُنا مِنْ أنواعِ القَبَائِحِ والمعائِبِ التي تَعْلَمُها مِنا ، وامنُنْ علينا يا مولانا بتوبةٍ تمحو بها عنا كُلَ ذَنْبِ واغفِرُ لنا ولوالدِيْنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِك يا أرحم الراحين وصلى اللَّهُ على محمدٍ وآلِه وصحْبه أجمعين .

#### ( فَصْلُ )

وكَانَ لُحَمَّدِ بنِ المنكدرِ قِطَعُ قَهاشٍ بَعْضُها بِخَمْسَةٍ وبَعْضُها بِعَشْرَةٍ فَبَاعَ غُلَامُهُ قِطْعَةً مِن القِطَعَ التي على خَسَة بعَشْرْةٍ .

فلما عَلِم محمَّدُ بذلك ذَهَبَ يَطْلُب الذي اشْتَرَى مِن غلامِهِ لِيَرَدُّ عليه خَمْسةً فلم يَزَلْ يَطْلِبُهُ شُولَ النَّهَار حتى وجَدَهُ .

فقال لَهُ إِنَّ الغُلامَ قَدْ غَلِطَ بِاعَكَ ما يُسَاوِي خَسْمَةً بِعَشْرَةٍ .

فقال يا هَذَا أَنَا قَد رَضِيْتُ فقال له وإنْ رَضِيْتَ فإنا لا نَرضَى لَكَ إلا ما نَرْضَاهُ لأَنْفُسنَا .

فَاخْتَرْ إِحْدَى ثلاثَ خِصَال إما أَن تأخُذْ بَدَكَمَا مِن القَطْعِ التي على عَشَرة بدَرَاهِمِكَ وإمَّا نَرُدُ عَلَيْكَ خُسَةً وإمَّا أَنْ تَرُدُّ القِطْعَةَ وَتأخُذَ دَرَاهِمَكَ .

فَقَالَ أَعْطَنِي خَمْسَةً فرجَّعَ عليه خَمْسَةً وأَخَذَهَا وانصرف.

فقال مَن هذا الرجل الناصح لِنَفْسِهِ ولِلْمسلمين فقالوا هذا مُحَمَّدُ بنُ المنكدِر رحمه الله . هذا من رقم (١) في الزهد والورع .

وكان ليُونس بن عُبيد غلام يُجَهِّزُ إليه السُّكْرُ فكتَبَ إليه مَرَةً أَنَّ قَصَبَ السُّكَرِّ فَكَتَبَ إليه مَرَةً أَنَّ قَصَبَ السُّكَرِّ قَدْ أَصَابَتْهُ آفةٌ هذه السَّنة فاشْتَر السُّكرَ قال فاشتَرى سُكرًا كَثِيرًا .

فلَم جاءَ وَقْتُهُ رَبِحَ فِيْهِ ثلاثينَ أَلْفًا فَانْصَرَف إلى مَنْزِلهِ ، فَافْكَر لَيْلَتَهُ وقال رَبحتُ ثلاثِيْنَ أَلْفا وَخَسِرْتُ نُصْحَ رَجُل مِن المُسْلمينَ .

فلما أصَّبَحَ غدا إلى بَاتْعِ السُّكر فَدَفَع إليه ثلاثين أَلْفَا وقال بارَكَ اللَّهُ لكَ فيها فقال مِن أَيْنَ صَارَتُ لِي فقال إني كتمتُكَ حَقِيْقَةَ الحال وكان السُّكَرُ قد غلا في ذلك الوَقْت .

فقال رَحَك اللَّهُ قد أَعْلَمْتِني الآن وقد طَيَّبَتُهَا لِكَ قال فرجَعَ بَها إلى مَنْزلهِ وتفكّر وَبَاتَ سَاهِرًا وقال مَا نَصَحْتُهُ فَلَعَلَّهُ اسْتَحْيَا منيٌ فَتَرَكَهَا لِيْ

ُ فبكر إَليه مِن الغَدِ وقال عَافَاكَ اللَّهُ خذْ مالَكَ إليْكَ فَهُو أَطْيَبُ لِقَلْبِي فَأَخَذَ منه ثلاثِينَ أَلْفَا . هذا مِن رقم (١) في الورع والزُهْد .

ونُقِلَ عَنَ بَعْضِ الوَرِعِيْنُ أَنهُ اشْتَرَى كُرَّ لَوْزِ وَهُوَ سِتُونَ قَفِيْزًا بِسِّتِيْنَ دِيْنارا .

وكَتَبَ فِي دَنْتُرِهِ ثَلاثَةَ دَنانِيْرَ رَبْحُهُ .

وكأنَّهُ رَأَى أَنْ يَرْبَحَ على العَشَرةِ نِصْفَ دِيْنار فصَار اللَّوزُ بِتِسْعِيْن . فأتاه الدلال فطلَبَ اللَّوْزَ فقال خُذْهُ قال بِكُمْ قال بثلاثة وسِتَين ديْنَارَا . فقال الدَّلاَلُ وكان مِن الصَالِحِين الوَرِعِين قَدْ صَارَ اللُّوزُ بِتسْعِيْن . فقال قد عَقَدْت عَقْدًا لا أُحُلَّهُ لَسْتُ أَبِيْعُهُ إلا بثلاثٍ وسِتين .

فقال الدَّلَالُ وَأَنَا عَقَدْتُ بَيْنِي وبَيْنَ اللَّهِ أَلاَّ أَغُشُ مُسْلِماً لَسْتُ أَخُذْهُ منْكَ إلَّا بتسْعين .

فَتَفَرُّقًا بِدُونِ بَيْعٍ

كُلُّ منهَا مَا يُريْدُ أَنْ يُفْسِدَ نِيَّتَهُ وهذانِ مِن رقم واحِد في الوَرَع .

وباعَ ابْنُ سِيْرِين شَاةً فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي إِنَ فِيها عَيْبًا « إِنها تَقْلَبُ العَلَفَ برجْلِهَا » قلت فعلى المسلم الناصح أن يُبين لأُخِيْهِ المُسْلِم كُلَّ مَا يَعْلَمُه في المبيع مِن العُيُوبِ كَكَوْنِ الدابةِ تأكل العَذِرةَ أو تأكل الخِرَقَ أَوْ ما تحلبِ إلا على نَوع من الطّعام

ويُحْكَى أَنَّ وَأَحِدًا كَانَ لَهُ بَقَرَة يَحْلَبَهَا وَيَخْلِطُ لَبَنَهَا بِالمَاءِ ويَبِيْعُهُ فجاء سَيْلً

فَغَرُّقَ البَقَرَة .

فقال أَحَدُ أَوْلاَدِهِ إِنَّ تِلْكَ المِيَاهِ الْمَتَفَرِّقَةٍ الَّتِي غَشَّيْنَا فيها اللَّبَنَ اجتَمَعَتْ دُفْعَةً واحِدَةً فأَغْرَقَت البَقَرَةَ .

وعن أَحَدِ التابعين أنَّهُ قال لَوْ دَخَلْتُ الجَامِعَ وهو غَاصٌ بأَهْلِهِ وقِيْلَ لِيْ مَن خَيْرُ هَوْلاً ء لَقُلْتُ أَنْصَحُهُمْ لَهُمْ ، فإذا قالُوا هذا قُلْتُ هُوَ خيرهم .

ولو قِيْلَ لِي مِنْ شَرُّهُمْ قُلْتُ أَغَشُهُمْ فَلُمْ فَإِذَا قِيْلَ هَذَا قُلْتُ هُوَ شَرُّهُمْ .

وَبَاعَ الْحَسَنُ بنُ صَالَح وَهُو مِن رَجَالَ البُخَارِي جَارِيَةً فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي إِنَّهَا تَنَخَمَتْ عِنْدَنَا دَمًا .

وخِتَامًا فَعَلَى المُسْلِم أَن يَجْتَنِبَ بَيْعَ المنكرات والملاهي كالصُور والتِلفاز والفِيديو وجَميعَ المُحَرَّمات والمُنكرات وأواني الذهب والفِضَّة لمن يَسْتَعْمِلُهَا .

والدَّخانَ وَأُوْارَقَ اللَّهِ والطُبول والمَزَامِير وكُلِّ ما يُشْغِلُ عن طاعِةِ اللَّهِ أَوْ يُعِينُ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ .

وينضح مَنْ يَتَعَاطى هذه وأمثالها نسأل اللّه أن يُعَافِينَا وجميع المسلمين . وينضح مَنْ يَتَعَاطى هذه وأمثالها نسأل اللّه أن يُعافِينَا وجميع المسلمين وَحَافِظْ عَلَى أَعْضَائكَ السَّبْع جُمْلَةً ورَاع حُقُوقَ اللّهِ فِي كُلّ مُسْلِم وَحَافِظْ عَلَى أَعْضَائكَ السَّبْع جُمْلَةً وزَاع حُقُوقَ اللّهِ فِي كُلّ مُسْلِم وكُنْ رَاضِياً باللّه ربّا وحَاكِمًا وفَوضِ إلَيْهِ فِي الْأُمُور وسَلّم اللّهُمَّ وَقَقْنَا لِصَالح الأَعْمَالَ ، ونَجّنا من جميع الأهوال ، وأمنا من الله على الله على المُسْلِمينَ الأحْيَاء منهم والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم الرَّاحِينَ ، وصلى الله على عمد وآله وصحبه أجمعين .

#### موعظة

وَعَظَ بَعْضُ العُلماءِ فقال في مَوعِظَتِهِ أَيُّهَا الناسُ تَقَوَّوْا بِهَذَه النَّعَمِ الَّتِي أَصْبَحْتُم فيها على الهَرَبِ من نار الله عَزَّ وَجَلَّ الموقدة التي تَطَّلعُ علَى الأفئدة .

ُ فانكم في دَارِ المَقَامُ فيها قَلِيْلُ ، وأنتُم منها تَرْحَلُونَ ، خَلاَئِفَ بَعْدَ القُرُوْنِ الذي اسْتَقْبَلُوا مِن الدنيا أَوَّلَهَا وزَهْرَتَها .

فَهُم كَانُوا أَطْوَلَ مَنكُم أَعْهَارًا ، وأَمَدُّ مِنكم أَجْسَامًا ، وأَعْظَم أثارًا .

قالَ الله عَزَّ وجَلَّ ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيْرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ السَّدِينَ مِن قبلهم كَانُوا أَشَدَّ منهم قُوَّةً وأثارُوا الأَرضَ وعَمَرُوْهَا أكثر مَّمَا عَمَرُوْهَا ﴾ الآية .

فَخَدَّدُوْ الجِبَالَ ، وجَابُوا الصُّخُور ، ونَقَّبُوا في البلاد ، مُؤَيَّدِيْنَ بِبَطْشِ شَدِيْد ، وأَجْسَام كالعِهَاد .

فَهَا لِبَشَتِ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي أَنْ طَوَتْ مُدَّتَهُمْ ، وَعَفَتْ آثَارَهُم ، وَأَخْوَتْ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَنْسَتْ ذِكْرَهُم ، فَهَا تُحِسُّ منهم من أَحَدٍ ولا تَسْمَعُ لَهُم رِكْزا . كَانُوا بِلَهُو الْأَمَلِ آمِنِين ، لِبَيَاتِ قَومٍ غافِلين ، أَوْ لِصَبَاحِ قَومٍ نادمنْ .

ثم إنكم قد عَلِمْتُمُ الذي نَزَلَ بساحَتِهِمْ بَيَاتًا مِن عُقُوْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فأَصْبَحَ كَثِيرٌ منهم في دِيارهم جَاثِمين .

وأَصْبَحَ الباقُونَ يَنْظُرُونَ فِي أَثَارِ نِقْمَةِ اللَّهِ ، وزَوَال نِعَمِهِ .

وأَمْسَتُ مَسَاكِنُهُم خاوِيَةً ، فيها آيةٌ لِلَّذِين يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْم ، وعَبْرَة لَمَن يَخْشَى .

قال الله تبارك وتعالى ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُم خَاوِيَةً بِهَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلك لآيَـةً لِقَوم يَعْلَمُون ﴾ .

وَقَالَ تِبَارِكُ وَتَعَالَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَنْ يَخِشَى ﴾ وأَصْبَحْتُمْ بَعْدَهُم فَ أَجَلِ مَنْقُوص ودُنْياً مَنْقُوصَةٍ وفي زَمَانَ قَدْ وَلَى عَفْوُهُ وَذَهَبَ رَجَاؤُهَ .

فَلَم يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا مَثَاةُ شَرِّ وصُّبَابَةً كَدَر ، وأَهَاوَيْلُ عِبْر ، وعُقُوبَاتٌ غُبُر ، وأَهَاوَيْلُ عِبْر ، وعُقُوبَاتٌ غُبُر ، وأَرْسَالُ فِتَن ، وتَتَابُعُ زَلازِل ورذَالَةُ خَلَف ، بهم ظَهَر الفَسادُ في البر

فلا تكُونُوا أَشْبَاهًا لِلَنْ خَدَعَهُ الْأَمَلْ ، وغَرَّهُ طُوْلُ الْأَجَلِ فَتَبَلَّغَ بِالْأَمانِي .

فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنَا وإِيَّاكُم مِنَّنْ وَعَى نَذْرَهُ فَانْتَهَى .

وعَقَلَ مَسْرَاه فَمَهَّدَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ وضْعِهِ فِي قَبْرِهِ ورَمْسِهُ .

أَرَى الناسَ أَضْيَافًا أَدَامُوْا بغُرْبَةٍ تَقَدِّبُهُمَ أَيَّامُهَا وتَقَلَّبُ اللَّوَالَ وجَرَّبُوا بَدَار غُرُودٍ حُلْوَةٍ يَرْتَعُونَهَا وقَدْ عَايَنُوا فِيْهَا الزَّوَالَ وجَرَّبُوا فَيْهَا الزَّوَالَ وجَرَّبُوا لَمَا اللَّوْتِ سُمَّ مُجْهَزٌ حِيْنَ يُشْرَبُ لَمُسَادًةٌ تُضْنِي الحَكِيْمَ وتَحْتَهَا مِن الموتِ سُمَّ مُجْهَزٌ حِيْنَ يُشْرَبُ

وقد حيَّرَتْ ذَا الجَهْلِ لاَدَرَّ دَرُّهَا فَأَصْبَحَ فِي جِدِ وأَصْبَحَ يَلْعَبُ وَكُلُهُم حَيْرانُ يُكُذِبُ قَوْلَهُ بِفِعْلِ وَخَيْرُ القَّوْلِ مَا لا يُكَذَّبُ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَضَرُّهُ الْعصيةُ ولا تَنْفَعُهُ الطَّاعَةُ أَيْقِظْنَا مِنْ نَوْمِ الغَفْلَةِ وَنَبَّهِنَا لاَغْتِنَامِ أَوْقَاتِ المُهْلَةِ وَوَقَقْنَا لِمصَالِحِنَا واعْصِمْنَا مِنْ قَبَاتِحِنا وَذُنُوبِنا ولا تَوْجَذُنَا بَهَ انْطَوَتْ عَلَيْه ضَماتُرنا وأَكَتَّنَهُ سَرَاتُرونا مِنْ أَنُواعِ الْقَبَاتِحِ والمُعَائِبِ تَعْلَمُها مِنّا واغْفِر لَنَا ولوالِدَيْنَا ولجميع المُسْلِمينَ الأَحَيَاءِ مِنهُم والمَتِينَ التَّهُ على مُحَمِّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْعِينَ .

## فصل يَعْتَويْ عَلى ما يَلي

نصائح وفوائد منوعة وجكم ووصايا ومواعظ وقصص وعبر

النَّصِيحَةَ هي الإِرشادُ إلى الصوابِ والتوْجِيْهُ إلى العَملِ الصالح الذي يعود على المنصوح بالسَّعَادَةِ والعِزِّ.

وهي تَبْصِيْرٌ بِالمَضَارِّ حَتَّى لَا يَقَعَ فيها مَن لا يَعْرِفُهَا ولِذَلِكَ يَنْبَغِى أَنْ يكُونَ الناصِحُ صَاحِبَ عَقْل ِ راجِع ٍ ورأي ٍ ثاقِبٍ .

قد جَرَّبَ الْأُمُوْرَ وَعَرَكَتْهُ الْأَيامُ وَاللَّيالِي وَذَاقَ كُلُوهَا ومُرَّهَا وانْتَفَعَ بها رآهُ فيها مِن عُسْرِ ويُسر وفَرح ِ وحُزْنٍ .

وَخَلَصَ قُلْبُه مِن هَمَّ قاطِع وغم شَاغِل لِيَسْلَم رأيه وتخلُصَ نَصِيْحَتهُ والنَّصِيحَة طَرِيْقَة الأنبياء والمرسلين » . قال بَعْضُهُمْ

إِحْذَرْ كُلَّ الْحَذَر أَن يَخْدَعَكَ الشيطانُ فَيُمثِّلْ لَكَ التَّواني فِي صُوْرَةِ التَّوكُل ويُورِثكَ الهُوَيْنَى بِالإِحَالةِ على القَدَرِ.

فَإِنَ اللهَ جَلَّ وَعَلا أَمَر بالتَّوَكُلِ عند انْقِطَاعِ الحِيَل وبالتَّسْليم لِلْقَضَاءِ بَعْدَ الإعْذَار .

قال الله جل وعلا ﴿ خُذُوْا حِذْرَكُم ﴾ . وقال ﴿ ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكم إلى التَّهلُكةِ ﴾ .

وقال النبي ﷺ « إعْقِلْهَا وتَوكُّلْ » .

وِيمًّا يُروَى عن الامام علي رضي الله عنه أنه قال إِن لِلَّهِ عِبادًا في الأرض كَانَّها رَأُوْا أَهْـلَ الجنَّةِ في جَنَّتِهِم وأَهْلَ النارِ في نــارِهم ، اليَقِينُ وأَنْوَارُهُ لامِعَةٌ على وُجُوههم ، وقُلُوبَهُم مَحْزُوْنَةٌ .

وشُرُوْرهُم مَامُونَةٌ ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفَيْفَةٌ ، صَبَرُوْا أَيَّامًا قَلَيْلَةً لِرَاحَةٍ طَوْيلَةٍ . أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافون أَقْدَامَهُمْ ، تَجْرِيْ دُمُوعُهُم على خُدُوْدِهِمْ يَجْأَرُوْنَ إِلَى الله سُبْحَانَه « أَيْ يَتَضَرَعُونَ إلى الله بالدُعَاءِ » .

قد حَلا فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وحَلا فِي قُلُومِهُمْ طَعْمُ مُنَاجِاتِهِ ولَذِيْذُ الخَلْوةِ بِهِ . قد أَقسَمَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ بِجَلَالَ عِزَّتِهِ لَيُوْرِثَنَّهُمْ الْلَقَامَ الأَعْلَى فِي مَقْعَدِ صدْق عنْدَه .

وَأَمَّا نَهَارُهُمْ فَحُكَماء عُلَمَاء بَرَرَة أَتْقِيَاء كالقِداح (أَيْ أَجْسَامُهُمْ نَحْيْفَةً).

يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَقُولُ مَرْضَى ، وما بالْقَوم مِن مَرَض ، أَوْ يَقُولُ قَدْ خُوْلِطُوا وَلَعَمْري لَقَدْ خَالِطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيْمٌ جَلِيْلٌ .

وقال بَعْضُ العُلماء في الحث على الاسْتِقَامَةِ ومُرَاقَبَةِ اللَّهِ عز وجل.

إِخْوَانِي إِسْمَعُوا نَصِيْحَةً مَن جَرَّبَ وَخَبَرَ إِنَّهُ بِقَدْرِ إِجْلالِكم لِلَّهِ عَز وجل وَتَعْظَيْمَكُم لَهُ يُجَلَّكُم وبمِقْدَار تعظيم قَدْرِهِ واحْتِرَامِهِ يُعَظِّمُ أَقْدَارَكُم وَحُرْمَتَكُم .

وَلَقَدْ رَأَيْتُ واللَّهِ مَنْ أَنفق عُمَرهُ فِي الْعِلم إلى أَنْ كَبِرُتْ سِنَّهُ ثم تَعَدَّى بَعْضَ الْحُدُود فهَانَ عِند الخَلْقِ وكانُوا لا يَلْتَفِتُونَ إِليه مَعَ غَزَارَةٍ عِلْمِهِ وقُوَّةٍ مُعَاهَدَتِهِ

وَلَقَدُ رَأَيْتُ مَن كَانَ يُرَاقِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَبْوِتِهِ مَعَ قُصُورِه بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ العَالِم .

فَعَظَّم اللَّهُ قَدْرَهُ فِي القُلُوبِ حَتَّى عَلِفَتْهُ النَّفُوسُ وَوَصَفَتْهُ بِهَا يَزِيْدُ على ما فيه مِن الخير.

وَرَأَيْتُ مِنْ كَانَ يَرَى الْاسْتِقَامَةَ إِذَا اسْتَقَامَ فإِذَا زَاغَ مالِ اللَّطْفُ عنه.

ولولاً عُمُومُ سِنْرِ اللَّهِ وشُمُولُ رَخْمَتِهِ لافْتَضَعَ هَوُلاَءِ المذكُورُوْن ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي الأَغْلَبِ تَأْدِيبٌ أُو تَلَطُّفُ فِي العِقَابِ كَمَا قيل :

وَمَن كَانَ فَي سُخْطِهِ مُحْسِنًا ۚ فَكَيْفَ يَكُوْنُ إِذَا مَا رَضِي غَيْرَ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُجَابِي وَحَاكِمُ الْجَزَاءِ لَا يَجُوْرُ ومَا يَضِيْعُ عند الْأَمِينِ شَيَءٌ.

وقال رحمه اللَّهُ الواجبُ على العَاقِل أَنْ يَحْذر مَغَبَّةَ المَعَاصِي فإِنَّ نَارَهَا تَحْتَ الرَّمَاد .

وربَّما تَأُخَّرَتِ العُقوبَةُ ثُمَّ جَاءَتْ فَجْأَةً وربُّما جَاءَتْ مُسْتَعْجَلةً.

فَلْيُبَادِرْ بِإِطْفَاءِ مَا أُوْقِدَ مِن نِيْرَانِ الذُّنُوبِ ولا مَاءَ يُطْفِىءُ تِلْكَ النارَ إِلَّا مَا كان من مَاءِ العَيْن ، وهي الدُّمُوْع .

التي تَدْفَعُهَا خَجَافَةُ الله وخَشْيَتُهُ والحياءُ منه اليَومَ ويَومَ لا يَنْفَعُ مالُ ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم .

وقال بَعْضُ العُلَماء هَرَبُ العبدِ من مَوْلاَهُ وإِقْبَالُه على شَهَوَاته ومُتَابَعَة هَواه نَتِيجَةُ عَمَى قَلْبِهِ وَوُجُوْد جَهْلِه لأنه اسْتَبْدَل الذي هو أدنى بالذي هو خير وآثر الفاني على الباقي .

ولـو كَانَت له بَصِيْرَةٌ لآثر البَاقِي على الفاني قال الله جل وعلا ﴿ بل تُؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأَبْقَى ﴾ .

أُنْظُر إلى السَّحَرَةِ لَمَّا وَقَّقَهُم اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا آمَنُوْا به ولم يَحْفِلُوا بها وَعَدهُمْ به به فرعَوْنُ مِن العَطَاءِ والإِنْعَامِ والتَّقْرِيْبِ والإِكرام ، ولم يُبَالُوا بها تَوعَّدهم به مِن العَذاب والقَتْلِ والصَّلْبِ على جُذُوعِ النخلِ .

بل قالواً لَنْ نُؤثركَ على ما جاءنا مِن البيناتِ والذي فَطَرَنَا فاقْضِ ما أَنْتَ قاضِ إِنهَا تَقْضِي هَذِهِ الحياة الدنيا إِلى أَن قَالُوا ﴿ وَاللّه حَيرٌ وَأَبقى ﴾ . كَتْ عَيْنِ وَحُقَّ لَمَا بُكَاهَا على نَفْسِي الَّتِي عَصَتِ الْإِلَمَا وَمَنْ أُولَى بِطُولِ الحُزْنِ مِنْهَا وبالأثامِ قَدْ قَطَعَت مَدَاهَا وَمَنْ أُولَى بِطُولِ الحُزْنِ مِنْهَا وبالأثامِ قَدْ قَطَعَت مَدَاهَا فَلَا تَقُوى تَصَدُّ عَن المَعاصِي ولا تَخْشَى الإله ولا تَنْاهى فَلَا تَقُوى تَصَدُّ عَن المَعاصِي ولا تَخْشَى الإله ولا تَناهى وَتَنْقُضُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي مَسَاهَا وَتَنْكُثُ عَهْدَهَا حِينًا فَحِينًا كَانً اللّه فيه لا يَرَاهَا وتَقْعُدُ عِن حُقُوقِ اللّهِ عَمْدًا وتَبْغِيْ دَائماً مَالاً وجَاهَا وتَقْعُدُ عِن حُقُوقِ اللّهِ عَمْدًا وتَبْغِيْ دَائماً مَالاً وجَاهَا اللّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ رَحَةً مِن عَندك تَهْدِي بَها قُلُوبَنا وَتَجْمُعُ بِها شَمْلَنَا وتُلْهِمَنا بِها شَعْتَنَا وَتَرْفَعُ بِها شَاهِدَنَا وتَحْفُظُ بِها غَائِبَنَا وتُزكِي بِها أَعْالَنا وتُلْهِمَنا بِها مَن كُل سُوء يا أرحم الراحين .

اللَّهُمَّ أُرْزُقْنَا مِن فَضْلِكُ وأَكَفَنَا شَرَّ خُلْقِكَ ، واحفظ علينا دِيْنَنَا وصِحَّةً أَنْدَاننَا .

اللَّهُمَّ يَا هَادِي الْمُضِلِّيْنَ وَيَا رَاحِمَ المَذْنِبِينَ وَمُقِيْلَ عَثْرَاتِ الْعَاثْرِينَ نَسَالُكُ أَنْ تَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصالحين .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### ( فَصْلً )

قال بَعْضُ العلماء وُجِدَ مَكْتُوبٌ فِي حَجَرِ: ابْنَ آدَمَ لَوْ رَأَيْتَ يَسِيْرَ مَا بَقِيَ مِن أَجَلِكَ لَزَهِدَتَ فِي طُوْلِ مَا تَرْجُوْ مِنْ أَمَلِكَ ولَرَغِبْتَ فِي الزَّيادَةِ مِن عَملِكَ ولَوَغِبْتَ فِي الزَّيادَةِ مِن عَملِكَ ولَقَصَّرْتَ مِن حِرْصِكَ.

وإنها يَلْقَاكِ نَدَمُكَ إِذَا زَلَّتْ بِكَ قَدَمُكَ وأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وحَشَمُكَ ، وتَبَرأ مِنْكَ القَرِيْبُ ، وانْصَرَفَ عَنْكَ الحَبِيْبُ فلا أَنْتَ إِلَى دُنياكَ عائِد ولا في حَسَنَاتِكَ زائِد .

وقى ال آخر إِخْوَانِ إِقْبَلُوا قَوْلَ نَاصِحِ لَكُم إِعْمَلُوا لِآخرتكم في هذه الأيام التي تَسِيرُ كَأُنَّهَا تَطِيْر ، وتلُوح كأنها الرَّيْح .

فَمَا انْقَضَتْ ساعَةً مِن أَمْسِكَ إِلَّا وَأَخَذَتُ بِضْعَةٍ مِن نَفْسِكْ.

والسَّعِيْدُ مَن اعْتَبَرَ بِأُمْسِهِ ، واسْتَدْرَكَ لِنَفْسِهُ ، والشَّقيُ مَنْ جَمَع لِغَيرِه وبَخلَ عَلَى نَفْسِه وصَارَ كها قال الشاعر :

وذِي حِرْصِ تَراهُ يُلم وَفْرًا لِوَارِثِهِ ويَدْفَعُ عن حَماهُ كَكَلَب الصَّيْدِ يُمْسِكُ وهُوَ طَاو فَرِيْسَتَهُ لِيَأْكُلَهَا سِوَاهُ

#### آخر:

يُفْنِي البَخِيْلُ بِجَمْعِ مُدَّتَهُ ولِلْحَوَادِثِ والورَّاثِ ما يَدَعُ كَدُوْدَةِ الْقَزِّ مَا تَبْنِيْهِ يَنْتَفِيعُ كَدُوْدَةِ الْقَزِّ مَا تَبْنِيْهِ يَنْتَفِيعُ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبْلَهُ وأَغْفَلَ مَنْ لا يَعْلَمُ مِتَى يأْتِيْهِ المُوتُ وهو لا يَسْتَعِدُ لِلقَائِهِ ، وأشد الناس بَلَهًا وتَغْفِيْلاً مَنْ قَدْ عَبَرَ السِّتِينَ وقارَبَ السَّبْعِينْ وَلَمْ يَسْتَعِدُ .

فَإِنَّ مَا بَيْنَهُمَا مُعْتَرِكُ المَنايَا ومَنْ نَازَلَ المُعْتَرِكَ ( وصِلهُ وتَوسَّطَ فيه ) اسْتَعَدَّ

وهُوَ غَافِلٌ عن الاسْتِعْداد وأتاهُ الموتُ وهو في شَهْوتِهِ وغَفْلِتِهِ .

قَالَ السَّبَابُ لَعَلَّنَا فِي شَيْبِنَا نَدَع الذُّنُوبَ فَما يَقُول الْأَشْيَبُ

أتاكَ نَذِيْرُ الموتِ بِالشَّيْبِ عُبِرًا بِأَنَّكَ تَتْلُو القَومَ فِي اليَومِ أَوْ غَدِ وَمَن سَار نَحُو الدَّارِ خُسِينْ حَجَّةً فَقَدْ حَانَ مِنْهُ اللَّتَقَى وَكَأَنْ قَدِ وَمَن سَار نَحُو الدَّارِ خُسِينْ حَجَّةً فَقَدْ حَانَ مِنْهُ اللَّتَقَى وَكَأَنْ قَدِ وَمَنْ يَكُ عِزْرَائِيلُ كَافِلَ رُوْحِهِ فَإِنْ فَاتَهُ فِي اليَومِ لَم يَنْجُ مِن غَدِ وَمَنْ يَكُ عِزْرَائِيلُ كَافِلَ رُوْحِهِ فَإِنْ فَاتَهُ فِي اليَومِ لَم يَنْجُ مِن غَدِ وَمَا لَهُ مَعْنَى ( أَيْ عَنْ عَرَفُهُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ الضَّحِكَ مِن الشيخ ما له مَعْنَى ( أَيْ عَنْ عَنْ الشيخ ما له مَعْنَى ( أَيْ عَنْ عَنْ الشيخ ما له مَعْنَى ( أَيْ عَنْ عَنْ الشيخ ما له مَعْنَى ( أَيْ عَنْ عَنْهُ عَنِها شَابَ ) وإنَّ المِناوِقَدْ دَفَعَتْهُ عَنِها يُضْعَفُ الرَّأَي .

وَهَلْ بَقِيَ لِابْنِ سِتِيْنَ مَنْزِلٌ فإنْ طَلَعَ فِي السَّبْعِيْنَ فإِنَّمَا يَرْتَقِي إِلَيْهَا بَعَنَاءٍ شَدِيْدٍ ( أَيْ مَشَقَّةٍ شَدِيْدَةٍ ) إِنْ قامَ دَفَعَ الأَرْضَ وإِنْ مَشَى لَمَثَ وإِنْ قَعَدَ تَنَفَّسَ ( أَيْ ثَارَ نَفَسُهُ ) .

ويَرَى شَهَوَات الدُنيا ولا يَقْدِر على تَنَاوُلِهَا فإِنْ أَكَلَ كَدَّ المَعِدَةَ وصَعَّبَ الْهَضْمَ .

وإِنْ وَطِيءَ آذَى المُرْأَةَ وَوَقَعَ دَنِفًا لا يَقْدِرُ على رَدِّ ما ذَهَبَ مِن القوة ولا تَعُوْدُ عليه إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ .

فإِنْ طَلَعَ الثمانين فَهُوَ يَزحَفُ إِليها رَحْفًا .

وخِتَامًا فَيَنْبَغِي لَمْنْ وَفَقَهُ اللَّهُ وَبَلَغَ الخمسين أَنْ يَجْعَلَ هِمَّتَهُ التَّزَوُدُّ للِدَّارِ الآخِرةَ ويَتَفَقَّدَ أُحْوَالَهُ وما له وما عليه .

ويَأْخُذُ فِي الاسْتِعْدادَ للرحيل ويُقْبلُ بكُليَّتِهِ إلى جَمْع زَادِ الآخِرَةِ ويُهِيءُ الاَتِ السَّفَر مَا أَبْعَدَهُ وَأَصْعَبَهُ اللَّتِ السَّفَر مَا أَبْعَدَهُ وَأَصْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْعَبَهُ وَأَشْقَهُ .

وليَعْتَقِدْ مَن بَلَغَ مِن العُمُر خَسِين أَنَّ كُلَّ يَوْم يَحْيَا فِيه غَنيْمَةٌ عَظيَمةً مَا هِي فِي الْحِسَابِ خُصُوْصًا إِذَا دَبَّ الضَّعْفُ في جَسَدِه بأن بَدَأَتْ تساقَطُ الأَسْنَانُ وَثَقُل السَّمْعُ وضَعَفَ البَصرُ واخْتَلَ مَشيْهُ .

تَسَاقَطُ أَسْنَانُ ويَضْعُفُ ناظِرٌ وتَقْصُرُ خُطْوَاتٌ ويَثْقُلُ مَسْمَعُ وكُلَّمِ مَنْ فَلَا عَلَتْ سِنَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيْدَ فِي الجَدِّ والاجْتِهَادِ فِي كُلِّ مَا يَقْدَرُ عَليه مِنْ زَادِ الآخِرَةِ .

قال الله تَبارَكَ وتعالى ﴿ والباقياتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك ثُوابًا وخَيرٌ أُمَلًا ﴾ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِن المتقينَ الأَبْرارِ وأَسْكِنَّا مَعَهِمُ في دارِ القرارَ ، اللَّهُمَّ وفقنا بحُسْن الاقبالِ عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَقَقْنَا لِلتَّعَاوُنِ في طَاعَتِكَ وفقنا بحُسْن الاقبالِ عَليك والإصْغَاءِ إليك ووَقَقْنَا لِلتَّعَاوُنِ في طَاعَتِكَ

والمُبَادَرَةَ إلى خِدْمَتكَ وحُسْن الآداب في مُعَامَلَتِكَ والتَّسليم لأَمْرك والرِّضا بِقَضَائِكَ والصَّبَرْ عَلَى بَلائِك والشَّكْرِ لِنَعْمَائِكَ ، واغفرَ لَنا ولوالدينا ولجَميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتِكَ يا أَرْحَمَ الراحمين وصلى اللَّهُ على محمد وآله أجمعين .

#### ( فَصْلً )

قال بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّ لِلَّهِ أَقْوامًا أَنْعَم عليهم فَعَرفُوه ، وشرَحَ صُدُرْرهم فأطَاعُوه ، وتَوَكَّلُوا عليه فَسَلَّمُوا الخَلقَ والأَمْرَ لَهُ .

فصارَتْ قُلُوبُهم مَعَادِنُ لِصَفَاءِ اليَقِينُ وبُيُوتًا لِلْحِكْمةِ.

وقال آخَرُ في مَوْعِظَتِهِ عِبادَ اللَّهِ عَامِلُوا اللَّهَ بِتَقْوَاهُ ، لا تَمَلُوا من ذِكِره وَهُكُره ، ففيها النجاة مِن النار .

ولا تَسَتَصْغِرُوا الذُّنُوبَ ولا تَستَحْقِرُوْهَا فإِنَّ مَنْ احْتَقَر الذَّنْبَ واسْتَصْغَرَهُ وَقَعَ فيه .

ومَن رَكِبَ المَعْصِيَةَ أَهْلِكَ نَفْسَهُ فإن الله عز وجل لم يَترْكُ صَغِيْرَ الذُنُوبِ للأَنْبِيَاءِ فَكَيْفَ للأَشْقِيَاء .

وقال الشاعر:

خلِّ الذُنُوبَ صَغِيْرِها وكَبِيْرَهَا ذَاكِ التَّقَلَى واصْنَعْ كَماشٍ فوقَ أَرْ ضَ الشوك يَعْذَرُ مَا يَرى لا تَعْقَلَرُ مَا يَرَى لا تَعْقِلَرُ صَغِيرَةً إِنَّ الجَبَالَ مِنَ الْحَصَى لا تَعْقِلَرُ مَا يَرَى أَلِي مِنَ الْحَصَى لا تَعْقِلَرُ مَا يَرَى أَنْ الْحَصَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ال

ورُوِيَ أَنَّ أَحَدَ الْمُلُوكِ مَرَّ بِمَدِيْنَةٍ تَمَلَّكَها سَبْعَةُ مُلُوكٍ وهَلك كُلُّهُم فقال هَلْ بَقِي مِن نسْلِهم أَحَد .

قَالُوا نَعَمْ رَجُلُ يَسْكُنُ المَقَابِرَ فَدَعَاهُ فَأَتَاهُ فقال ما دَعَاكَ إلى لُزُومِ المَقَابِر.

قال أُرَدْتُ أَنْ أُمِيّزَ عِظَامَ المُلُوكِ من عِظامِ العَبيْدِ فَوَجَدْتُها سَوَاء . قالَ هَلْ لَكَ أَنْ تَتَّبِعَنِي فَأَحْبِيْ شَرَفَكَ ، وَشَرَف آبائك إِنْ كَانَتْ لَكَ هَمَّةٌ قال همَّتِيْ عَظِيْمَةٌ .

قال وماً هِيْ قال حَيَاةٌ لا مَوْتَ مَعَهَا ، وشَبَابٌ لا هَرَمَ بَعْدَهُ وغِنَى لا فَقْرَ مَعَه ، وصَحَّةٌ مِن غَيْر سَقم ، وسُرُوْرٌ مِن غير مَكْرُوْهٍ .

قال هذا مالا تَجِدُه عِندِي فقال دَعْنِيْ أَطْلُبُه مِمَّنْ هو عنده فقال المَلكُ ما رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْكَمَ مِن هَذَا وخَرَجَ ولم يَزْلُ في الْلَقَابِرِ حَتَّى لَحِقَ بأَهْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وخَطَبَ بَعْضَهُم فقال أُمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الناسُ مَا لَإِمْوَاهِ العُيونِ عائِضَةٌ ، وما لأَفْوَاه الذُنُوبِ فائضَةْ .

وما لِلْهُمَم عن طَلَبِ النَّجَاةِ رَابِضَةْ ، وما لِلنَّفُوسِ فِي مَيْدان الشَّهَواتِ رَاكِضَةْ وَمَا لِللَّهْوَاءِ فِي جَارِي الزَّلات خائِضَةْ .

وما للْعَزَائم إلى التوبة عَيْر ناهِضَة أَذَهبَ عَنكم الصواب أَمْ عَظُمَتْ عليكُم المُصَائب لقَدْ نَصَحَتِ الرُسُلُ وأَفْصَحَتْ لَوْلا صَمَمُ القُلُوبِ وَوَضَحَتِ السُّبُلُ لَوْلاً كَدَرُ الذُّنُوبِ .

أَلَا وإِنَّ الطَّرِيْقَ صَعْبُ وبَعِيْد ، فاسْتَعِدوا لَهُ بزَادٍ مِن التَّقْوَى سَدِيْد : إِذَا أَنْتَ لَم تَرْحَلْ بِزَادٍ مِن التَّقَى وأَبْصَرْتَ بَعْدَ الموتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لاَ تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا لَدِمْتَ عَلَى أَنْ لاَ تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا لَيْمُ لَدُمْتَ عَلَى أَنْ لاَ تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا أَلِيم أَلَا وإِن الحِسَابَ دَقِيْق ، وإِنَّ الناقد بَصِيْر ، وإِنَّ العَدَابَ أَلِيم وَشَدِيْد ، فأَعدُّوا لِذَلُكَ اليوم عَمَلًا صَالِحًا لَعَلَكُم أَنْ تَنْجُوا مِن الحَرِيْق .

عِبَادَ اللَّهِ اغْتَنِمُوا نَفَائِسَ أُوْقَاتٍ تَسِيْرُ بِكُم سَيْرًا حَثِيْثًا ، وأَيَّامًا وَلَيَالِيَ طَالَلَا أَرَتكُم عِبْرَةً وأَسْمَعَتْكُم مَوَاعِظُهَا حَدِيْثَا ، لَقَدْ أَخْبَرَتكُم بها أَخْلَتْ مِنَ اللَّهِيار .

وَمَا أَحَلَّتُ بِالقُرُوْنِ مِن قبلكم وأَعْفَتْ مِن الآثارِ ، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ أَوْرَدَتِ الْأَثْرابَ مَصارِعَ النَّزَايَا أَمَا دَهَتْكُم في الْأَثْرابَ مَصارِعَ النَّزَايَا أَمَا دَهَتْكُم في أَنْفُسِكُم بِكَثِيْرِ مِن الآلام .

أَما أَذَاقَتكُّم فِي أَنْفُسِكُم مَرَارَة الأَسْقَامِ فَلَوْ فكَرْتُم فِي الدُنْيَا لَعَلِمْتُم

أنكم في إِدْبَار منها حَثِيْثِ .

فَكَأَنكِم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَقَدْ وَقَفَا بِكُم عَلَى الآجالِ وَأَزَالَا عَنكُم غُرُوْرُ الْأَمَالُ وَوَصَلا بِكُم إِلَى دَارِ القَرَارِ ، فَيَا حَسْرَة مُنْتَقِلٍ إِلَى دَارٍ لَم يَتَّخِذْ بِهَا مَنْزِلاً وَلَم يُقَدِّمْ إِلَيْهَا مِن البَاقِياتِ الصالحاتِ عَمَلاً .

ُ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ أَخْلَصَ لِلَّهِ وَتَابَعَ النَّبِي ﷺ فَوُسِّعَ لَهُ مِن القُبورِ مَضِيْقًا وَاتَّخَذَ مِن العَمَلِ الصالح صَدِيْقًا .

فَطَيْبُوْ انَفْسَاً بِمُعَامَلَةِ الله فإنكم تَرْبَحُون وتُوبُوا إلى الله جميعاً أَيُّها المؤمنون لعلكم تفلحون .

وقال آخَرُ يا قوم اسْتَبْدِلُوا العَوَاري بالِهَباتِ تَحْمَدُوْ العُقْبى في الحَيَاة وبَعْدَ الْمَات .

وَاسْتَقْبَلُوا المصائبَ بالصبر تستجِقَوا النَّعْمَى واسْتَدِيْمُوا الكرامَةَ بُشكْرِ اللَّهِ تَفُوزُوا بالزِّيَادة قال جل وعلا ﴿ لَئِن شكرتم لاَزيّدِنَّكم ﴾ .

واعْرِفُوا فَضَّلَ البَقاءِ وطي صَحَائِفِه وحُلول الأجل فإنها أنْتُم في الدنيا أغراضُ المنايا وَأَوْطَانُ البلايَا .

ولَنْ تَنَالُوا نِعْمَةً إِلا بِفراق أُخْرَى ، ولا يَسْتَقْبِلُ مُعَمَّرٌ منكم يَوْمًا مِن عُمُره إِلا بِفراق آخرَ مِن أَجَلِهِ ، ولا يَحْيَا لَهُ أَثَرٌ إِلا مَاتَ لَهُ أَثَر .

فَأَنْتُم أَغُوَانُ الْحُتُوفِ على أَنْفَسِكم ، وأَنْتُم الْأَخْلَافُ بَعْدَ الْأَسْلَاف ، وسَتَكُونُونَ الْأَسْلَاف قَبْل الأَخْلَاف .

فَمِنْ أَيِّ وَجْهِ تَطلُبُونَ البَقَاء ، وهذا الليلُ والنهارُ لم يَرْتَفَعْ شيءٌ قَطُّ إِلَّا أَسْرَعَا في هَذْمِهِ . فالسَّعِيْد مَن أَغْتَنَم الأوقات الَّتِي تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ ومَلَّ زمانه بالبَاقِيَاتِ الصالحات قَبْلَ هُجُوم هَادِم اللَّذَاتِ ومُفَرِّق الجَماعَات .

أَنْعصِى اللَّهُ وهو يَرَاكَ جَهْراً وتَنْسَى في غيدٍ حَقًا لِقَاهُ وَكُنْ لُوا بِالْمَاصِي وهو دَانٍ إلَيْكَ ولَسْتَ غَنْشَى مِن سُطَاهُ وَتُنكُر فِعْلَهَا ولَهُ شُهُودٌ على الأنسانِ تَكْتُبُ ما حَوَاهُ فَوَيْلِ الْعَبْدِ مِن صُحْفِ وفيها مَسَاوِيْهِ إِذَا وَافَى مَسَاهُ فَوَيْلِ الْعَبْدِ مِن صُحْفِ وفيها مَسَاوِيْهِ إِذَا وَافَى مَسَاهُ ويا حَزَنُ اللَّسِيء لِشُؤم ذَنْبٍ وبَعْدَ الْحُزْنِ يَكْفِيهِ جَوَاهُ وبَا حَزَنُ اللَّسِيء لِشُؤم ذَنْبٍ وبَعْدَ الْحُزْنِ يَكْفِيهِ جَوَاهُ وبَنْدَمُ حَسْرةً مِنْ اللَّهِ فَوْتٍ ويَنْدَمُ حَسْرةً مِمَا دَهِا فَوْتٍ ويَنْدَمُ حَسْرةً مِمَا دَهِا فَيُ لَكُنْ بِاللَّهِ ذَا ثِقَةٍ وَحَاذٍ هُجُومَ الموتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرَاهُ وبَادِرُ بِاللَّهِ ذَا ثِقَةٍ وَحَاذٍ هُجُومَ الموتُ مِنْ قَبْل أَنْ تَرَاهُ وبَادِرُ بِاللَّيَابِ وَانْتَ حَيُّ لَعَلَك أَن تَنَالَ بِه رِضَاهُ وبَادُرُ بِالْمَاسِ وَأَنْتَ حَيْ لَكِياً لَوْتُ مِنْ اللَّهُ وَالْتَ مَيْ اللَّهُ وَالْتَ مَنْ الْمُؤْمِن كُلُّ وَقْتِ سَلامٌ عَظَرَ الدُنْيَا شَذَاهُ عَلَى اللَّهُ مِن المُهُمْ مِن كُلُّ وَقْتِ سَلامٌ عَظَرَ الدُنْيَا شَذَاهُ اللَّهُ مِن المُهْمِن كُلُّ وَقْتِ سَلامٌ عَظَرَ الدُنْيَا شَذَاهُ اللَّه اللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ إِيْهَانَنَا بِكَ ثُبُوتَ الجَبَالِ الرَّاسِيَاتِ وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ الإِيْهَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ وَأَصْلَحْ أَوْلاَدَنَا وَاغْفِرْ لاَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَاجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِجِيْنَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْم وَصلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ .

## ( فَصْلُ )

خَطِبَ عُمَرُ بن عبد العزيز رحمه الله فقال أيُّها الناس إِنَّ لِكُلِ سَفَر زَادًا لا عَالَةً فَتَزَوَّدُوْا مِن سَفَرِكم مِن الدنيا إلى الآخرة بالتَّقْوَى .

وكُونُوا كَمَنْ عَايَنَ مَا أُعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِن ثوابِهِ وعَقَابِهِ فَتَرْغَبُوا وتَرْهَبُوا ، ولا يَطُولَنَّ عليكم الأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُم وتَنْقَادُوا لِعَدُوكَمُ .

فإنَّه واللَّهِ مَا بُسطَ أَمَلُ لِمَنْ لا يَدْري لَعَلَّه لا يُمْسِيْ بَعْدَ إِصْبَاحِهِ ، ولا يُضْحِي بَعدَ إِمْسَائِهِ ، ورُبَّهَا كَانَتْ بَيْنَ ذَلِكَ خَطَرَاتُ الْمَنَايَا .

وإنَّمَا يَطْمَئنُ مَن وَثِقَ بِالنَّجَاةِ مِن العَذَابِ وأَهْوَالِ القِيَامَةِ ، فأمَّا منْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى كَيْفَ يَطْمِئنُ .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن أَنْ آمُرُكم بِهَا أَنْهَى عنه نَفْسِي فتَخْسَرُ صَفْقَتِي ، وَتَبْدُوْ مَسْكِنِتِي لِيَوم لا يَنْفَعُ فيه إِلَّا الصِدق .

وقيل كانَ عمر رضي الله عنه بَعَثَ رُسَلًا إلى مَلِكِ الرُّوْمِ فِي فِدَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِن المسلمين فهاتَ عُمَرُ وهُم في بلاد الروم فَبلَغ مَلِكَ الروم مَوْتُ عُمَرُ رحمهِ الله قبل أن يَصِل الخبرُ المسلمين فأَعْلَمَهُم مَلِكُ الروم بموتِهِ .

فَبَكُواْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيه فَقَدْ اسْتَرَاحَ مِن نَصَبِ الدنيا وهُمُومِها وكُرَبها وأَعْرَاضِها ، وكانَ إلى الرَّوْحِ والدَّعَة والسُرور .

إِنَّ بَقَاءَ أَهْلِ الْخَيْرِ مَعَ أَهْلَ الشُّرُّ قَلِيْلٍ .

وإِنَّ صَاحِبَكُم كَانَ أَعْجَبَ عِندِي مِن الرُهْبَانِ الذين تَفَرَّدوا في الصوامع لأَنَّهُ رَفَضَ الدنيا مَعَ إِقْبَالِهَا عَليه وتَرَكَهَا وهي في يَدَيْهُ .

عن يَزِيْدِ بْنَ حَوْشَبِ قال ما رَأَيْتُ أَكْثَر خَوْفًا مِن الحَسَن ومِن عُمَر عَمْ العَزيز كِأَنَّ النار لم تُخْلَقْ إِلَّا لَهُمَا وكان عُمَرُ بنُ عبدالعزيز إِذًا ذُكِرَ الموتُ اضْطَرَبَتْ أَوْصَالُه .

ورُويَ أَنَّ عُمَرُ بِنَ عَبْدَالعزيز قَرَأَ يَوْمًا قول الله جَلَّ وعَلاَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَانَ وَمَا تَتُلُو مِنه مِن قرآن ﴾ الآية فَبَكَى بكاءً شَدِيْدًا حتى سَمِعَه أَهْلُ الدار فجاءَتْ زَوْجَتهُ فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعَهُ وبكَى أَهْلُ الدار لِبُكائِهمَا .

فَجَاءَ إِبْنُهُ عَبْدُالملك وكان ولدًا صالحًا ودَخَلَ عَلَيهم وهَمُ يبْكُون فقال يا أَبَتِي ما يُبْكِيْكَ فقال يا بُنِيَّ وَدَّ أَبُوكَ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِف الدُنْيَا ولم تَعْرِفْهُ . والله يا بُنِيَّ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مِن أَهْلِ النار .

هَذَا مَعَ عَدْله رضي الله عنه ونَحْنُ نأْمَنُ مَعَ الجَورِ والظُّلم وسَائر أنواع ِ المعاصِي .

وقَدَمَ عَلَى عُمَرَ وَفْدٌ مِن العِراقِ فَنَظَر إِلَى شَابٍ منهم يُرِيْدُ الكلام فقال عُمَرُ أُولُو الْأَسْنَانِ أُولَى .

فقال الفتى يَا أَمْيْرَ المؤمنين إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ بالسِنِّ ولو كانَ كَذَلِكَ لَكَانَ في المسلمين مَنْ هُوَ أُسَنُّ منك .

ُ فقال عُمَرُ صَدَقْتَ تَكَلَّمْ فقال يا أُمِيْرَ المؤمنين إِنَّا لَمْ نَأْتُكَ رَغْبَةً ولا رَهْبَة .

أما الرغْبَةُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا في بلادنا وأما الرَّهْبَةُ فقد أمنًا مِن جَوْركَ بها وهَبَكَ الله جل وعلا مِن العَدل .

قال فَمَنْ أَنْتُم قال وَفْدُ الشُّكْرُ قال لِلَّهِ دَرُّكُ مَا أَحْسَنَ نُطْقَكَ .

وكان عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى كثيرًا ما يَتَمَثَّلُ بهذه الأبيات .

نَهَارُكَ يِا مَغْرُورُ سَهْوٌ وغَفْلَةً ولَيْلُكَ نَومٌ والرَّدَى لَكَ لَازِمُ تُسَرُّ بِمَا يَفْنَى وتَفرحُ بِالْمَنَى كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي النوم حَالُمُ وشُغلُكَ فيما سَوْفَ تكرهُ غِبَّهُ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيْشُ البَهَائِمُ

وَوَعَظَ أَحَدُ العُلمَاء فقال إن أعِظُكُم ولَسْتُ بِخَيْرِكُم ولا أَصْلَحَكُم وإنَّ لَكَثِير الإِسْرَافِ على نَفْسِي غير مُحْكِم لَا ولا حَامِلها على الواجب في طِاعَة ربها .

ولو كان المؤمنُ لا يَعِظ أُخَاهَ إِلَّا بَعْدَ إِحْكَامِ أَمْر نَفْسِهِ لَعُدِمَ الواعِظُوْنَ وَقَلَّ المُذَكِّرُوْن .

وَلَمَا وُجِدَ مَن يَدْعُو إِلَى الله جَلَّ ثناؤه ويُرَغِّب في طاعتِهِ ويَنْهَى عن مَعْصِيَتِهِ .

« إِغْمَلْ بِعِلْمِي وإِنْ قَصَّرْتُ فِي عَمَلِي يَنْفَعْكَ عِلْمِي ولا يضرر لك تَقْصِيْرِيْ »

ولكن في اجْتِمَاع ِ أُهِل البَصَائِرِ وَمُذَاكَرةِ المؤمنين بَعْضِهِمْ بَعْضَا حَيَاةُ لقلوب المتقين .

وإِذْكَارٌ مِن الغَفْلَةِ وأَمْنُ مِن النِسْيَانِ فالْزَمُوْا عَافَاكُم اللَّهُ مَجَالِسَ الذِّكر فَرُبَّ كَلِمَةٍ مَسْمُوعَةٍ ومُحْتَقَر نافِع .

« إِذَا اجْتَمِعُوا جَاءُوا بَكُلِّ غَرِيْبَةٍ فَيَزْدَادُ بَعْضُ القوم مِن بَعْضِهم عِلْمَا »

أَيُّهَا النَّاسُ إِنهَا لَكُم نَفْسٌ وَاحِدَة إِن نَجَتْ مِن الْعَذَابِ لَم يَضُرُّهَا مَن هَلَكَ وَإِنْ هَلَكَتْ لَم يَنْفَعْهَا مَنْ نَجَا .

قال الله تبارك وتعالى ﴿ يَومَ تأتي كل نفس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ فاحْذَرُوا يا عباد الله التسويف في الأعمال فإنه أَهْلَكَ مَن كان قبلكم وإنَّكم لا تَدْرُوْنَ مَتى تسيرون ، ولا إلى أي شيء تصيرون ، فرحم الله عبدًا عَمِلَ لِيَومَ مَعَادِه قبل نَفَادِ زَادِه .

تَنَوَّدُ للذَي لا بدَّ منهِ فإنَّ الموتَ مِيْعَادُ العبادِ يَسُرُّكُ أَن تَكُونُ رَفِيقَ قَوْمٍ فَمْ فَادُ وأَنْتَ بِغَير زَادِ

وَلَقَدْ رُوي أَنَّه لَمَّا نَزَل على رسول الله ﷺ ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوْءًا يَجِز به ولا يَجد له مِن دُون الله ولياً ولا نصيراً ﴾

قال أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ رضي الله عنه نَزَلَتْ والله قاصِمَةُ الظُّهُورِ .

فإذا قال ذلك أَبُو بَكْرٍ وقد شُهِدَ له بالجنة فَكَيْفَ يَجِبُ أَنْ يكون قولُ مَن

فاعْتَبِرُوا مَعْشر المؤمنين وَكُونُوا عَلى حَذَرٍ لَعَلَّكُم تأمنونَ مِن عَذَابِ عظيم ﴿ يوم يقومُ الناسُ لرب العَالِمَين ﴾ .

سُمِعَ الْحَسَنُ لَيْلًا وهو يَقُولُ إِلْهِي مَن أَوْلَى بِالزَّلَلِ والتَّقْصِيرِ مِنِي وأَوْلَى بِالزَّلَلِ والتَّقْصِيرِ مِنِي وأَوْلَى بِالغَفرةِ والعَفو مِنْكَ عَنِي وقد خَلَقْتَنِي ضَعِيْفَا لا أَمْلِكُ لِنَفْسِيَ ضَرًا ولا نَفْعَا .

إِلْهِي عِلْمُكَ فِي سَابِقُ وقَضَاؤُكَ بِي مُحِيْطَ وأَمْرُكَ فِيَّ نَافِذُ أَطَعْتُكَ بِإِذْنِكَ وَمَعُوْنَتكَ وَالْمُجُدُّ لَك .

فَبُوجُوب رَمْتِكَ وانْقِطَاعِ حُجَّتِي ثَبَّتْ خَوْفَكَ فِي قَلْبِي حَتَّى لا أَرْجُو سَوَاكَ ولا أَخافُ غَيْرِكَ .

اللهم يا أَرَحَمَ الراحمين صلى على محمد خاتم النبيين واغْفَرْ لِيْ ولِكَاقَةِ المؤمنين وحَسْبِيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيل .

وكان إِذا عَرضَ له هم أَوْ أَصَابَهُ كَرْبٌ قال يا حابسَ يَد إِبْراهيم عن ذَبْح ابْنِهِ وهُمَا يَتَنَاجَيَانِ فيقول ابنهُ أَرْفُقْ يَا أَبَتِ ويَقُولَ إِبْرَاهِيمُ اصْبِرْ لِأَمْرَ ربّنا يَا بُنِي .

يا مُقَيِّضَ الرَّكْبَ لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ القَفْرِ وغيابَاتِ الجُبِّ وجَاعِلُهُ بَعْدَ العُبُودَية مَلكاً .

يا رَادّ بَصَرَ يَعْقُوبَ عليه وجَاعِلَ حُزْنَهُ فَرَحَا .

يا رَاحِمَ عَبْرَةَ دَاوُدَ وكاشِفَ ضُرٌّ أَيُوبٍ .

يا مَنْ يُجِيْبُ دَعْوَةَ المُضْطَرِ إِذَا دَعَاه ويُغِيْثُ مَنْ اسْتَغَاثَ بِهِ ورَجَاهُ .

يا مَن لاَ يُعْبَدُ سِواهُ يَا عَالِمَ النَّجْوَى وَكَاشِفَ البَلْوَى أَسْأَلُكَ أَنْ تُصِلِيَ عَلَى نَبِيكَ المُصْطَفَى وَعَبْدِكَ المُرْتَضَى محمد وعلى آلِهِ وصحبه وأَنْ تكفيْنِي مَا أَغَمَّنِي وَتَفَرِّجَ كَرْبِي يَا خَيْر مَن سُئِلَ وَأَفْضَلَ مَنْ رُجِي وَأَرْحَمَ مَن اسْتُرَحِمْ إِفْعَلَ بِي مِن الخَيْرِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الراحمين وحسبي اللَّهُ ونِعْمَ الوكِيْل .

شعرا:

تَذَكَّرْتُ أَيَّامِيْ وما كَانَ في الصِّبَا وَكَيْفَ قَطَعْتُ العُمْرَ سَهْوًا وغَفْلَةً وَنَادَيْتُ مَنْ لا يَعْلَمُ السِّرَّ غَيْرهُ

مِن الذَّنْبِ والعِصْيَانِ والجَهْلِ والجَهَا فَأَسْكَبْتُ دَمْعِي حَسْرَةً وَتَلَهُّفَا ومَنْ وَعَدَ الغُفْرانَ مَن كَانَ قد جَفَا وعَادَ إِلَيْه مِن كِبَارِ ذُنُوبِهِ فَجَادَ عَلَيْه بِالجَمِيْلِ تَعَطُّفَا أَعْشَىٰ إِلَيْهِ وَاعْفُ عَنِي فَانَّنِي أَتَيْتُ كَئِيبًا نادِمًا مُتَلَهِّفًا وَخُذْ بِيدِي مِن ظُلْمَةِ الذَّنْبَ سَيّدي وجُدْ لِيْ بِهَا أَرْجُوهُ مِنْكَ تَلَطُّفَا وَخُذْ بِيدِي مِن ظُلْمَةِ الذَّنْبَ سَيّدي وجُدْ لِيْ بِهَا أَرْجُوهُ مِنْكَ تَلَطُّفَا وَخُذْ بَيدِي مِن ظُلْمَةِ الذَّنْبَ سَيّدي

وَقَالَ بَعْضُهم يُوَبِّخُ نَفْسَهُ وَيُحَكِ يا نَفْسُ كَأَنَّكِ لاَ تُؤْمِنِينَ بِيَومِ الحِسابِ وَتَظُنِّيْنَ أَنَّكِ إِذَا مِتَّ وَانْفَلَت وَتَخَلَّصْت تُتْرَكِيْنَ .

هَيْهَاتَ هَيْهَاتْ ، أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ المُوتَ مَوْعِدُكَ والقَبْرِ بَيْتُكِ ، والترابَ فِراشك ، والدُوْدَ انِيْسُكِ ، والفزعَ الأكبَر بَيْنَ يَدَيْكِ .

اعْمَلِي يا نَفْسُ بَقِيَّةَ عُمُرِكِ فِي أَيامِ قِصَارِ لِأَيامٍ طِوَالٍ ، وفي دَارِ زَوَالَ لِللهِ الْعَمَلِي يا نَفْسُ بَقِيَّةً عُمُرِكِ فِي أَيامٍ قِصَارِ لَأَيامٍ طِوَالٍ ، وفي دَارِ حَزَنٍ ونَكَدٍ وكَبَدٍ ونَصَبِ ولَغَبِ وهُمُومٍ .

لَذَارِ سُرُورِ وَأَفْرَاحِ وَنَعِيْمٍ وَخُلُودَ وهَنَاءٍ ، إِعْمَلِي قَبْلَ طَي الصَّحِيْفَةِ أَخْرُجِي مَن الدنيا خُرُوجِ الْأَثْقِيَاءِ الأَحْرارِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجِي خُرُوجَ الْأَشْقِيَاءِ على الإضْطِرَار .

ولا تَفْرحِيْ بِهَا يُسَاعِدُ مِن زَهْرَةِ الدنيا فَرُبَّ مَسْرُوْرٍ مَغْبُونِ ، ورُبَّ مَغْبُونِ الْ يَشْعُر .

وَوَيْلٌ لِمَنْ لَهُ الـوَيْلُ ثم لا يَشْعُرِ ، يَضْحَكُ ويَفْرَحُ ، وَيَلْهُوْ ويَمْرَحُ ، وَيَلْهُوْ ويَمْرَحُ ، ويَأْكُلُ ويَشْرَبُ ، وقد حَقَّ لَهُ في كتاب الله أنه مِنْ وَقُودِ النار .

نسأل الله المعافات في الدنيا والآخرة .

## شِعْرَا:

لَكَ الْفَضْلُ يَا مَوْلَايَ وَالشُّكْرُ وَالْحَمْدُ وَلَوْ رُمْتُ أَنْ أَحْصِيْ جَمِيْلَكَ لَمْ أَطِقْ وَكَم لَكَ مِن لُطْف أَتَانِيْ مُفَرِّجٌ وَكَم لَكَ مَن لُطْف أَتَانِيْ مُفَرِّجٌ قَصَدْنَاكَ نَسْتَكْفِي الْعُدَاةَ وَشَرَّهُمْ وَلَكِنَّنِيْ أَرْجُو النّذِي عَمَّ فَضْلُهُ وَلَكِنَّنِيْ أَرْجُو النّذِي عَمَّ فَضْلُهُ

فَهَا زِلْتَ تُولِي الْخَيْرَ مُنْ ضَمَّنِي اللَهْدُ فَمَا لِجَمِيْلَ قَدْ مَنَنْتَ بِهِ حَدُّ مِن الكُرْبِ مَا لَولاهُ قَدْ كَانَ يَشْتَدُّ وعِنْدَ عَظِيْمِ الجُوْدِ لَمْ يَخِبِ القَصْدُ وإحْسَانُه أَن لا يَخْيْبَ لَنَا قَصْدُ وصلى إلهٰ ي كُلَّ مَا لاحَ بَارِقٌ وما مَطَرِتَ سُحْبٌ وما قَهْقَه الرَّعْدُ على المُصْطَفى أَرْكَى البَريَّةِ كُلِّهِم صَلاَةً مَدَى الأَيَامِ لَيْسَ لَهَا عَدُّ اللَّهُمَّ نَجْنا برحتِكَ مِن النارِ وعافِنا مِن دارِ الخِزْي والبَوَارِ وأَدْخِلنا بِفَضْلِكَ الجُنةَ دارَ القَرارِ وعامِلْنَا بكَرَمِكَ وَجُودِكَ يا كريمُ يا غَفارُ واغْفِرْ لنا ولوالِدَيْنَا ولجميع المسلمين الأحياءِ منهُم والميتينَ برحْمَتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ وصلى اللَّهُ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبهِ أجمعين .

### مطالب عالية وقصص رائقة

عن ربيْعَــةَ بنِ كَعبِ الأَسْلَمِي قال كُنْتُ أَبيْتُ مَع النبي ﷺ فَآتِيْهِ بوضُوئه وحاجَته فقال : سَل .

فَقُلْتُ أَسَالُكَ مُرافَقَتَكَ في الجنةِ قال أَوْ غَيرَ ذلك قُلْتُ هو ذَاكَ قال فأعني على نفسك بكَثْرةِ السُجود . إنفرد به مسلم .

وَ عَن عَلَى رَضِيَ الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا سُئِلَ عن شيء فأرَادَ أَنْ يَفْعَلَه قال نَعَمْ وإذَا أَرَادَ أَنْ لا يَفْعَلَهِ سَكَتِ وَكَانَ لا يَقُولُ لِشَيءٍ لا .

فأتاهُ أَعْرابِي فَلْسَأَلَه فَسَكَت ثم سَأَلَهُ فَسَكَت ثم سَأَلَهُ ، فقال النبي عَلَيْهُ سَلْ كَهَيْئَةِ المُنتَهِر لَهُ سَلْ ما شِئْتَ يا أَعْرَابِي فَغَبَطْنَاهُ وَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُه الجَنَّةَ .

فقال أَسَالُكُ رَاحِلَةً قال النبي عَيْكُ ﴿ لَكَ ذَاكَ » ثِم قِال سَلْ.

تَقَالَ وَرَحْلَهَا قَالَ « لَكَ ذَاكَ » ثُمَّ قَالَ سَلْ قَالَ أَسْأَلُكَ زَادًا قَالَ وَذَاكَ لَكَ فَعَجْبْنَا مِن ذَلِكَ .

فقال النبي ﷺ أعْطُوا الأعْرَابيَّ مَا سَأَلْ قال فأَعْطِيَ ثم قال النبي ﷺ كم بَيْنَ مَسْأَلِة الأَعْرَابي وَعَجُوز بَنيَ أَسْرَائيل .

ثم قال أِن موسَى لَمَا أُمِر أَنْ يَقْطُعَ الْبَحْرِ فَانْتَهِى إِلَيه ضَرَبَ وجُوْهَ اللَّوابِ فَرَجَعَتْ فقال مُوسَى ما لى يا رَب .

قال إِنَّكَ عندَ قَبرِ يُوسُف فاحْرِلْ عِظامَهُ قال وقد استَوى القَبْرُ في الأرض فَجَعَل مُوسَى لا يَدْرِيْ أَيْنَ هُوَ .

فَسَالَ هَلْ يَدْرِيْ أَحَدُ مِنكُم أَيْنَ هُو فقالوا إن كان أَحَدُ يَعْلَمُ أَيْنَ هو فَعَالُوا إِن كان أَحَدُ يَعْلَمُ أَيْنَ هو فَعَجُوزُ بَنِيْ فُلان لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هو .

فَأَرْسَلَ إليها مُوسَى فانْتُهِى إليها الرَّسُوْلُ قَالَتْ ما لكم قال انْطَلِقِي إلى مُوسَى فَلَّهَا أَتَتُهُ قال لَهَا تَعْلَمْيْنَ أَيْنَ قَبْر يُوسُفَ .

قالت نَعَمْ قال فَدُلِّيْنَا عَليه . قَالَتُ لا وَاللَّهِ حَتى تُعْطِيْنِي مَا أَسْأَلُكَ . قَالَ لَهُ الدَّرَجَةِ التي تكونُ فيها قَالَ لَكُوْنَ مَعَكَ في الدَّرَجَةِ التي تكونُ فيها الحِنة .

قال سَلِي الجَنَّةَ قالَتْ لا واللَّهِ لا أُرضى إلا أن أكون مَعَكَ فَجَعَلَ مُوسَى يُرَاودُهَا .

قال فأوحَى اللَّهُ تعالى إليه أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ فإنَّهُ لا يَنْقُصُكَ شَيْئًا .

فأَعْطَاهَا ودَلَّتُهَ على القَبْرِ فأَخْرَجُو العِظَامَ وجَاوَزُوْا البَحْر . رواه الطبراني في الأوسط عن علي رضى الله عنه .

ومِن ذلك طَلَب عُكاشَةُ بنُ محصن من النبي ﷺ أَنْ يَدْعو اللَّهَ أَنْ يَوْعو اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَه مِن السبعين أَلْفِ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .

ففي رواية للبخاري أن النبي ﷺ قال « اللهم اجْعَلْهُ منهم » فقتل شهيداً رضي الله عنه .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بَيْنَها رسولُ الله ﷺ يَمْشِي إِذ اسْتَقْبَلَهُ شَابٌ مِن الانصار .

فقال له النبي عَلَيْهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يا حَارِثُ قال أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا .

قال انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلَّ قُولَ حَقِيْقِةً َ.

قال يا رسول الله عَزَفَتُ نَفْسِي عَنَ الدنيا فأَسْهَرْتُ لَيْلِيْ وأَظْمَأَتُ الدنيا فأَسْهَرْتُ لَيْلِيْ وأَظْمَأَتُ الدنيا فأَسْهَرْتُ لَيْلِيْ وأَظْمَأَتُ

وكاًني أَنْظُرُ إلى عَرْش رَبِي بَارِزًا ، وكاني أَنْظُرُ إلى أَهْلِ الجنة يَتَزَاوَرُوْن ، وكأني أَنْظُرُ إلى أَهْلَ النارِ يَتَعَاوَوْنَ فيها .

قال أَبْصَرْتَ فالْزَمْ ، عَبْدُ نَوَّرَ اللَّهُ الإِيهانَ في قلبه ، فقال يا رسول اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ لِيْ بالشَّهَادَةِ .

وَ فَدَعَا لَهُ رسولُ الله عَلِيهِ فَنُودِيَ يَومًا فِي الخَيْلِ ، فكانَ أُوَّلَ فارِسٍ رَكِبَ

وأوَّلَ فارسِ اسْتُشْهِدَ .

فَبَلَغَ ذَلَكَ أُمَّهُ فَجاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَتْ يا رسولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ فِي النَّارِ بَكِيْتُ ما عِشْتُ فِي الدنيا . في الجنةِ لَمْ أَبْكِ وَلَمْ أَحْزَنْ ، وإِنْ يَكُنْ فِي النَّارِ بَكِيْتُ ما عِشْتُ فِي الدنيا .

قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إنها لَيْسَتْ بِجَنَّة ولَكَّنِهِا جَنَّة في جِنانٍ وإِنَّ ابْنَكِ أصابِ الفردوسَ الأعْلَى .

فَرَجَعَتْ وهي تَضْحَكُ وتقول بَخ ٍ بَخ ٍ يا حَارِثَةٌ .

وعن أُنَس رضي الله عنه قال إنْطَلَقَ رسولَ الله عليه وأَصْحَابُه حتى سَبَقوا المشركين إلى بَدْرٍ وجَاءَ المشركون فقال رسُول الله عليه « قُوْمُوا إلى جَنَّة عَرْضُها السَّمواتُ والأرضُ » .

قال عُمَيْرُ بْنُ الْحُهَام : يا رسُول اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ والأَرْض

قال « نَعَمْ » قال بَخ ٍ بَخ ٍ .

فقال رسول الله عَلَيْ ﴿ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ ۚ بَخ ۗ ، قَالَ لَا وَاللهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَا رَجَاءً أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا .

قال « فانَّكَ مِن أَهْلِهَا فأَخْرَجَ تَمَرات مِن قِرنِهِ فَجَعَل يأْكُلُ مِنْهُنَّ ثم قال إِنْ أَنَا حَييْتُ حَتَّى آكُل تَمَرَاتِ هذه إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٍ .

فَرَمَيَ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِن التَمْرِ ثم قَاتَلَهُم حَتَّى قُتِلَ رَضِي الله عنه رواه مُسْلم .

وقال عبدُالله بنُ عَمْرِو بن حَرَام : رَأَيْتَ فِي النَّوْمِ قَبْل أُحُدٍ مُبَشِّرَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ يَقُولُ لِيْ : أَنْتَ ؟ فقال : فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحٌ فِيْهَا حَيْثُ نَشَاءُ .

قُلْتُ لَهُ أَلُمْ تُقْتَلْ يَومَ بَدْرٍ؟ فقالَ : بَلَى . ثم أُحِيْيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ « هَذِهِ الشَّهَادَةُ يَا جَابِرُ » .

وقال خيثَمَةُ وكانَ ابْنُهُ قَدْ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَومَ بَدْرٍ: لَقَدْ أَخْطَأْتَنَى وَقُعَةُ بَدْرٍ، وَكُنْتُ واللَّه عليها حَرِيْصا .

حَتَّى سَاهُمْتُ ابْنِيْ فِي الْخُرُوْجِ ، فَخَرَجَ سَهْمُهُ فَرُزِقَ الشَّهَادَةَ .

وقد رَأَيْتُ البَارَخَةَ ابْنِي فِي النَّوَمِ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ ، يَسْرَحُ فِي ثِهَارِ الجَنَّةِ وَأَنْهَارِهَا ، يَقُولُ : الْحَقْ بِنَا تُرَافِقُنَا فِي الجَنةِ ، فَقَدَّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبِي حَقَا .

وَقَـدْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتُ مُشْتَاقًا إلى مُرَافَقَتِهِ فِي الجِنةِ ، وقدْ كَبُرَتْ سِنِي ، وَرَقَّ عَظْمِي وَأَحْبَبْتُ لِقَاءَ رَبِي ، فَادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَنِي الشّهادةَ ومُرَافَقَةَ سَعْدٍ فِي الجِنةِ .

فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَلِكَ ، فَقُتِلَ بِأُحُدٍ شَهِيْدِا

وقال عَبْدَ الله بنُ جَحْشِ فِي ذلكَ اليَومِ : اللَّهُمَّ أَقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ الْقَى الْعَدُوَّ غَدَا فَيَقْتُلُونِي ثَم يَبْقُرُوا بَطْنِي ، وَيَجْدَعُوا أَنْفِي وَأَذُنِي ، ثم تَسْأَلُنِي فِيْمَ ذَلِكَ فَأَقُولُ : فِيْكَ .

وكَانَ عَمْرُو بِنُ الجَمُوحِ أَعْرَجَ ، شَدِيْدَ الْعَرَجِ ، وكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنِيْنَ شَبَابٌ ، يَغْزُوْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى أُحُدٍ ، أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّهَ مَعَهُ .

فقال له بَنُوْهُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكَ رُخْصِةً ، فلَو قَعَدْتَ وَنَحْنُ نَكْفِيْكَ وَقَدْ وَنَحْنُ نَكْفِيْكَ وَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الجهَادَ .

فَأْتَى عَمْرُو بِنُ الْجَمُوحِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِيَّ هَوْلاَءِ يَمْنَعُونِ أَنْ اسْتَشْهَدَ ، فَأَطَأَ بِغَيْ مَعْدَهِ فَي الْجَنَّةِ . فَأَطَأَ بِعَرَجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ .

فَقَال لَهُ رسولُ الله عَلَيْ « أَمَا أَنْتَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الجَهَادَ » وقال لِبَنْيهِ « ومَا عليكُم أَنْ تَدَعُوْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ » فَخرجَ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُتِلَ يَومَ أُحُدٍّ شَهِيْدًا .

وعن أنس رضِيَ الله عنه قال: غَابَ عَمِي أنسُ بنُ النَّضِرِ رَضِيَ اللَّهُ عنه عن قِتَال ِ قَتَال ٍ قَاتَلْتَ عن أَوَّل ِ قِتَال ٍ قَاتَلْتَ اللَّهُ عِنْ أَوَّل ِ قِتَال ٍ قَاتَلْتَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ . المُشْرِكِيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ .

فَلَمَّا كَانَ يَوْم أُحُد، وانْكَشَف المُسْلَمُونَ قال: اللَّهُم إِني أَعْتَذِرُ إِليكَ مَّا صَنَعَ هَوْلاً عِ، يَعْنِي مَّا صَنَعَ هَوْلاً عِ، يَعْنِي المُشْركيْنَ.

ثم تَقَدَّمَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بِنُ مُعَادٍ ، فقالَ : يَا سَعْدٌ بِنَ مُعَادٍ الجَّنَّةَ وَرَبِّ النَّضِرِ ، إِنِي إِجِدُ رِيْحَهَا مِن دُوْن أُحُدٍ ، قال سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ .

قال أنسُّ : فَوَجْدَنا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ ضَرْبَة بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ

أُو رَمْيَةً بِسَهُم ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قَتِلَ وَمَثَّلِ بِهِ المُشْرِكُونَ . فَهَا عَرَفَه أَحَدٌ إِلا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قال أَنْسُ كُنا نرى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فيه وفي أَشْبَاهِهِ ﴿ مِن المؤمنيين رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ إلى آخرها متفق عليه .

شِعْرَا:

يا رَبَّ قَدْ تُبْتُ فارْحَمْ زلَّتِي كَرَمًا وارْحَمْ بِعَفُوكَ مَن أَخْطَأَ وَمَن نَدِمَا لَا عُذْتُ أَفْعَلُ مَا قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ عُمْرِي فِخُذْ بِيَدِيْ يَا خَيْرَ مَنْ رَحِمَا لَا عُذْتُ أَفْعَلُ مَا قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ عُمْرِي فِخُذْ بِيَدِيْ يَا خَيْرَ مَنْ رَحِمَا

هَٰذَا مَقَامٌ ظَلُومٍ خَائفٍ وَجِلٍ

لَمْ يَظَّلِم الناسَ لكِنْ نَفْسَه ظَلَهَا فَاصْفَحْ بِعَفْ وَكَ مَمَّنْ جَاءَ مُغْتَذِرًا وَاغْفِرْ ذُنُوبَ مُسِيْءٍ طَالًا اجْتَرَمَا

روَىَ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِن بني إسرائيل سَأَلَ بَعضَ بَني إسرائيل أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَار فقال إِنْتِنِي بِالشَّهَدَاءِ أَشْهِدِهُم فقال كَفَى بالله شهيدا قال فائتني بالكفِّيل قال كَفَّى بالله كَفيلا قالَ صَدَقَّتَ .

فدفَعَهَا إليه إلى أَجَل مُسَمِّي فخرجَ في البحرِ فَقَضَى حَاجَتُهُ ثِم التَمسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يقدم عليه لِلأَجلِ فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فيها أَلْفَ دِيْنَار وصَحِيْفَةً منه إلى صَاحِبِهِ ثم زَجَّجَ مَوْضِعها ( أَيْ أَصْلَح مَوضِعَ النقر بمسَامْيرَ أو نَحِو ذلك ) .

ثم أتَى بها إلى البحر فقال اللهم إنكَ تَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فلانًا أَلْفَ دِيْنَارٍ فَسَأْلِنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِالله كَفِيْلَا فَرضِي بِكَ وَسَأَلِنِي شَهِيْدًا فَقُلْتُ كَفِي بِاللهِ شَهِيْدًا فَرَضِي بِذِلِكَ وِإِنِي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أُقْدِرْ وإِنِي أَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمَى ِ بِهَا فِي البحر حَتَّى وَلَحَتْ فِيه .

ثم انْصَرَفَ وهو في ذلك يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إلى بَلِدِهِ فَخَرَجَ الرجُلُ الذي كان أَسْلَفَهُ يَنْتَظِر لعَلَّ مَرْكَبًا قد جاءَ بَهَالِه فإذًا بالخشبة التي فيها المال فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلِمَّا نِشْرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيْفَة .

ثم قَدمَ الذي كانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارِ فَقَالَ وَالله مَا زَلْتُ جَاهِدًا في طَلَب مَرْكَبِ لآتِيْكَ بِمَالِكَ فِمَا وَجَدْتُ مَرْكَبَا قبل الذي أَتَيْتُ فِيه قال هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إلى بشيء .

قال أُخِبُركَ أَنِي لَم أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلِ الذي جِئْتُ فِيهِ قال فإِنَّ اللَّهِ قَد أُدّى عَنْكَ الذِّي بَعَثْتَ بِالْخَشَبَةِ فَانْصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِينَارِ رَاشِدًا » . إِسْمَعْ يَا مَن يَسْعَى لِقَاعِدْ ، ويَسْهَرُ لِرَاقِدْ ، وَيَحْرِسُ لِرَاصِدْ ، ويَزْعُ لِحَاصِدْ ، ويَبْخُلُ لِبَاذِلْ ، ويَجُوعُ لِآكُل ، شِعْرَا

وذِيْ حِرْصِ تَرَاهُ يُلِمُّ وَافْراً لِوَارِثِهِ وِيَدْفَعُ عَن حِمَاهُ كَكُلْبِ الصَّيِّدِ يُمْسَكُ وهُوَ طِاوٍ فَرِيْسَتَــهُ لِيَأْكُلَهَــا سِوَاهُ آخِر:

يُفْنِي البَخِيْلُ بِجَمْعِ المالِ مُدَّتَّهُ ولِلْحَوَادِثَ والوُرَّاثِ ما يَدَعُ كَلُوْدَةِ القَزِّ مَا تَبْنِيْهِ يَهدِمُهَا وغَيْرُهَا بالذي تَبْنِيْهِ يَنْتَفِعُ

إِسْمَعْ يَا غَافِل لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنَهُ ، عَنْ قَلِيْلَ يَنْهَدُّ رُكْنَاكَ وَفِي القَبْرِ سُكَنَاكُ ، قَلْبٌ قاسي كَقُلُوبِ الكُفَّارِ وحِرْصٌ كَحْرَصِ الفارَ يُنَقِبُ بِالأَظْفَارِ .

قُلْ لِي مَا مَوْقِفُكَ إِذَا وَقَعَتِ الواقعِة وقَرَعَتَ القارِعة وأَزِف لَكَ الرحِيْلِ إِلَى قَبْلُ عَيْنَيْه ، والحَبَيْبُ يُقَلَّبُ كَفَيْه . قَبْرِكَ واجْتَمَعَ الغسَّال والغَسِيْل ، والعَائِدِ يَغْمَزُ عَيْنَيْه ، والحَبِيْبُ يُقَلِّبُ كَفَيْه .

حَتَى إِذَا انْقَطَعَ نَفَسُكَ وَحُثِى عَلَى جَدَثِكُ ، وانْطَوى زَمَانُكَ وَخَوِيَ جُثْمَانُكُ وَأَنْكَ وَخَوِيَ جُثْمَانُكُ وأَخْرَجْتَ مِن مَنْزِلِكَ الذي بَنَيْتَهُ ، وَتَرَكْتَ مَالَكَ الذي جَمَّعْتَهُ وأَبْقَيْتَهُ .

أَيِنْفَعُكَ حِيْئَذِ خَلالٌ أَصَبَتَهُ ومَنَعْتَهُ ، أَو حَرَامٌ غَصَبَتَهُ أَوْ نَشَبٌ حَصَّنْتَهُ أَوْ وَلَد حَضَنْتَهُ ، أَوْ خُطَام حَرَسْتِهُ أَو أَرْضٌ حَوَّشْتَهَا .

كلا لاَ يَنْفَعُكَ إلاَّ خَيْرٌ لِوَجْه الله أَمْضَيَتَهُ ، أَو خَصْم أَرْضَيْتَهَ ، أَو قَرِيْب وصَلْتَه وأَعْطَيْتَهُ أَوْ والدة أَوْ وَالد بَرَّيْتَه .

انْتَبَهْ يَا نَائِم وَاسْتَقَمْ يَا قَائِم وَأَكَثِرُ مِنَ الزاد فإن الطَرَيقَ بَعْيد والبَحْر عميْق وخفِفِ الحِمْلَ فإنَّ الصرَاط دَقيْقٌ وأُخْلِصِ العَمَل فإن الناقِدَ بَصِير .

وأُخَّرْ نَوَمَكَ إِلَى القبر وفَرَحَكَ إِلَى الميزان وشَهَوَاتِكَ وَرَاحَتك إِلَى الآخرة ولنَّاتِكِ إِلَى الحور العين .

وتَقَرَّبْ إلى الله جَلَّ وعَلا بِحُبُّ أَهْلِ الطَّاعِةِ وبُغُض أَهلِ المَعَاصِي واهْجُرْهُمْ وتَباعَدْ عنهم وحَدَّرْ عنهم واسأَلْ رَبَّك الثباتَ على الإيمان حَتَّى المات .

#### شعرا:

يُخَبِّرُنا أَنَّ الشَّواءَ قَلِيْلُ مَشِيْتُ النَّواصِي للمَنُونِ رَسُولُ مُثِيرُ المَعَاني لِلنُفُوسِ عَذُولُ فَصِيُحٌ إذا نَادَى وإنْ كانَ صَامِتاً وآمَالُهُ تَنْمُو وليسَ يَحُول فواعَجَباً مِن مُوقىن بفَنَائِه وَقَدْ آنَ مِنِّى للْقُبُورِ رَحَيْلُ بِدَارٍ غَنَاهَا يَنْقَضِي ويَـزُولُ ويُؤْثِرُهَا حُبّاً لَها لَجُهـولُ أُمِنْ بَعْدِ مَا جَاوَزْتُ سَبَعْينَ حَجَّةً أُوَّمِلُ آمَالاً وَأَرْغَبُ فِي الغِنَى وَإِنَّ امْرَءاً دُنْيَاهُ أَكْبَرُ هُمِّهِ فَكُمْ عَالَمُ والجهلُ أَوْلَى بِعلْمِهِ لَهُ مِقُولٌ عِندَ الخِطابِ طَوِيلُ لَهُ مَخْبَرٌ لِلصَّالِحَاتِ وصُول وكُمْ مِن قصِيرٍ في عُلومٍ كَثيرةٍ فِكُلُّ تَقِيًّ فِي العُيونِ جَليلُ فأصْبَحْتُ لا تَخْفَي عليَّ سَبِيْلُ فَمَا الِعلمُ إِلا خَشْيَةُ الله والتُّقَى فياربِّ قد عَلَّمْتني سُبُلِ الهُدى فياربٌ هبْ لِي مِنكَ عَزْماً على التُّقَى فأنتَ الذي مَالِي سِوَاهُ يُنيْلُ

اللَّهُمَّ نسَألك قلباً سليهاً ، ولِسَاناً صادقاً ، وعَمَلاً متقبلاً ، ونَسْأَلُكَ بَرَكَةَ الحياةِ وخَيْرَ الحَياة ، ونَعُوذُ بكَ مِن شَرّ الوفاة .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نَفْساً مُطْمَئِنَّةً ، تُؤمِّنُ بِلِقَائِكُ وتَرْضَى بِقَضَائِكُ ، وَتَقْنَعُ بعَطَائِكُ ، يا أَرْافَ الرائِفين ، وأَرْحَهِمَ الراحمين .

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ التوفيقَ لَمَا يُحِبُّهُ مِن الْأَعَمَالُ ، ونسأَلُكَ صِدْقَ التوكُلِ عَلَيْكَ ، وحُسْنَ الظَنِّ بِكَ يَا رَبُّ العالمين . وصلى الله على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين .

# (خَاعَةٌ ، وَصِيَّةٌ ، نَصِيْحَةٌ )

إعْلَم وَفَقَنَا اللَّهُ وإِيَّاكَ وجَمِيْعَ المسلمين لما يُحِبُّهُ اللَّهُ ويَرْضَاهُ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ الاعْتِنَاءُ بِه حِفْظًا وعَمَلًا كلام اللَّه جَلَّ وعَلَا وكَلام رسوله ﷺ .

وَأَنه يَنْبَغِي لِمَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ تَعالَى أَنْ يَحُتَّ أَوْلاَدَه عَلَى حِفْظ القُرآن وما تَيَسَّرَ مِن أَحَاديث النبي ﷺ المتفق على صحَّتِهَا عنه كالبُخارِي ومُسْلم .

ومِن الفقه مختِصَر المَقْنع لِيَتَيسَّرَ لَهُ اسْتِخْراجُ المسائل ويَجْعَلُ لأَوَلادِهِ مَا يَحُثِهم على ذَلِكَ .

فَمَٰتَلًا يَجْعَلُ لَنْ يَحْفَظُ القُرآنَ على صدره حِفْظًا صَحيْحًا عَشَرَةَ آلافِ أَوْ أَزْيَد أَوْ أَقل حَسَبَ حالِه في الغِنَى .

وَمِنَ الْأَحَادِيثُ عُقُودَ اللَّؤَلُو وَالمُرجَانَ فَيهَا اتَفَقَ عَلَيْهِ إِلاَمَامَانِ البخاري ومسلم ، يَجْعَلُ لِمِنْ يَحْفَظُ ذَلِكَ سِتَّةَ آلاف .

فإِنْ عَجزوا عن حِفْظِهَا فالعُمدة في الحديث يَجْعَلُ لِلَنْ حَفِظها ثلاثة آلاف .

ويَجْعَـلُ لمن يَحْفَظُ مُخْتَصَرَ المقنع في الفقه أَلْفَيْن مِن الريالاتِ فالغَيبُ سَبَبُ لِجِفظ المسائل وسَبَبُ لِسُرعَةِ اسْتِحْرَاجِ مَا أُرِيْدَ مِن ذَلِكَ وَمَا أَشَكَلَ مَعْنَاه .

فَمَنْ وَفَقَهُ اللَّهُ لِذَلِكَ وعَمِلَ أُولادُهُ بِذَلِكَ كَان سَبَبًا لِحُصُولِ الأَجرِ مِن اللَّهِ وَسَبَبًا لِبَرِهِم بِهِ وَدُعَاتِهِم لَهُ إِذَا ذَكَرُواْ ذَلِكَ منه ولَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا مُبَارَكًا يَعْمَلُ بِهِ أُولَادُهُ مَعَ أُولادِهم فَيَزيد الأَجْرُ لَهُ وَهُم نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوفِقَ الجَميعَ لِحُسْن النَّيَة إِنَّهُ القادِرُ عَلَى ذَلِكَ .

اللَّهُمَّ مالِكَ الملكِ تُؤتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتعزُ مَن تَشَاءُ وتُعزُ مَن تَشَاءُ وتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بَيدِكَ الخَيْرُ إِنك عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدير .

يا قَوىُ يَا عَزِيْزُ يَا حَيُ يَا قَيُوْمُ يَاذَ الجلالِ والإكرام يا وَاحِدُ أَحَدُ يَا فَرْدُ صَمَدُ يا مَنْ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ولم يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدَ .

يا ودُوْدُ يَاذَا الغَرْشِ المجيد يا فَعَالٌ لِمَا تُرِيْد يا بَدِيْعَ السَمواتِ

يا مَنْ خَلَقَ السَّموات والأرضَ وما بينها في سِتَّةِ أَيَّام وما مَسَّهُ مِن يُؤْبِ.

يا أُوِّلُ يا آخِرُ يا ظاهرُ يَا باطِنُ يَا مَنْ أَحَاطَ بَكُلِّ شَءٍ عِلْمًا .

نَسُأُلُكَ أَنْ تَجْعَلَنَا وإِخْوَانَنَا المسلمين مِمَّن صَلَحِتْ سَرْيَرتُه وعَلانَيَتُه واسْتَقَامَ باطِنُهُ وظاهِرُهُ على اعْتِقَادِ الحق .

وأن تُوفِقَنَا لِمُرَاقَبةِ قُلُوبِنا وجَوَارِحِنَا ومُرَاعَاتِهَمَا وبَذْل ِ الجُهْدِ في حِفْظِهِمَا وكَفِّهمَا عن مُسَاخِطِكَ ومَكَارِهِكَ .

وأَنْ تُوفِقَنَا لاسْتِعْمَ إِلِهَا فِيهَا تُحِبُّهُ وَتَرِضَاهُ ونَسْأَلُكَ أَنْ تَشْتَنَا عَلَى قَولِكَ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة .

وأَنْ تُصْلِحَ نِيَّاتِنا وذُرِّيَاتِنا وأَنْ تفتح لَدُعَائِنا بابَ القبول والاجابة وأَنْ تَوْجَمَنَا وآباأَنَا وأُمَّهَاتِنا إِنكَ قَرِيبٌ مُجِيب وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

## ( الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ )

مَن أرادَ طباعتِه لوَجه الله تعَالى لا يُريد عَرضاً من الدنيا فقد أذِن له وجَزاه الله عني وعَن المسلمين خيراً. أسال الله الكريم العلي العظيم الرووف الرحيم أن ينفع به مَن قرأه ومَن سَمعهُ وأن يأجر مَن ذَل عَليه أو سَعى به إلى مَن ينتفع به ، اللَّهُمَّ صَل عَلى محمّد وعَلى آلِه وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ .

عبد العَزيز بن محمد بن سَلمان

